# كِتَابُ السَّبَالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِيِّ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِيِّ السَّالِيِّ السَّلِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّلِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ الْعَلْمِي السَّلِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَالِيِّ الْعَلَيْلِيِّ السَالِيِّ السَّلِيِّ السَالِيِّ السَالِيِّ السَالِيِّ السَالِيِّ السَالِيِّ السَّلِيِّ السَالِيِّ السَالِيِّ السَالِيِيِيِيِّ السَالِيِيِيِيِّ السَالِيِيِّ السَالِيِيِّ السَالِيِيِيِّ السَالِيِيِيِّ السَالِي

تأليف الامسام شسينخ الإسسسلام تقى الدّين أبو العبسّاس أحدَ بن سيميّنهُ عند من عند عرب عرب المسلميّة المربع المربع

> تحقِّ يق لجننه إحيار الترابث العَرَبي ِ في دَار الآنسَاق المحدَيدة

منشورات دار الإفاق البديدة بيروت

السِّنَالِيَّالِيَّا الْكَالِيَّا الْكَالِيَّا الْكَالِيَّا الْكَالِيَّا الْكَالِيَّةِ الْمُعَيِّدِينَ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ

جئة مق القلينع والنيث مجفوظت م لـدَار الآمناق الجديدة الطبعت رالاولى

١٤٠٣ - ١٩٨٧ م

#### تقى الدّين أبو العبّ اس أحمَدَ بن سيميَّةُ ٢٦١ - ٧٢٨ هِ

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي ، أبو العباس ، تقي الدين بن تيمية ، الامام شيخ الإسلام ، ولد بحران في ربيع الأول من عام ٢٦١ هجرية ، في أسرة من أعرق الأسر علماً في الاسلام ، فأبوه أبو المحاسن عبد الحليم المتوفى عام ٢٨٢ هـ ، من كبار الحنابلة وأئمتهم ، وكان جده أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ، المتوفى ٢٥٢ هـ ، من أئمة فقهاء الحنابلة ، وكان محدثاً مفسراً أصولياً .

في كنف هذه الأسرة تلقى ابن تيمية علومه الأولى ، فكان أبوه المعلم الأول ، تلقى عنه فقه الحنابلة وأصول الشريعة الاسلامية .

عام ٣٦٧ انتقلت الأسرة الى دمشق ، وهناك تفتحت مدارك ابن تيمية فنبغ واشتهر وقرأ على أبيه اصول الفقه الحنبلي ، جاداً في طلب العلم ، تحدوه حافظة قوية وذكاء متوقد ، عمل على الاختلاط بالشيوخ فأخذ عن كل منهم ، وبرع في كل فن .

كان واسع الاطلاع ، جريء القلب ، مرهف الحس ، ثابت الجنان ، وعى ماضي الاسلام وحاضره ، واستوعب التراث الفكري الديني الذي خلفه الاسلاف ، فكان حافظاً بين المحدثين ، علماً في المفسرين ، وإماماً بين

المتكلمين ، فقيهاً اصولياً ، معتمداً لمنهج المقارنة بين المذاهب ، خبر الرجال وجرحهم وتعديلهم ، وعلم الطبقات وانواع الحديث ، كل هذا جعل له مكانة عالية واسهاً لامعاً وشهرة عمت الأفاق حتى قيل : « ان كل حديث لا يعرف ابن تيمية سنده فليس بحديث صحيح ».

وفي دمشق ، ومع ذيوع صيت ابن تيمية ، كثر معارضوه ومحاجّوه وكانت الندوات التي أفحمهم فيها وظهر رأيه عليهم ، فأقروه عليه اقراراً تسامع به العامة فازدادوا حباً لشيخهم والتفوا حوله .

وأتت دعوة من مصر إثر هذه الندوات ، تلقاها ابن تيمية من علمائها للحضور ، وكان مما جاء في الرسالة « إنا كنا سمعنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين ببن تيمية ، وقد بلغنا ما عقد له من المجالس ، وإنه على مذهب السلف ، وإنما أردنا لذلك براءة ساحته مما نسب اليه » ، وكأنما خشي علماء مصر أصحاب هذه الدعوة والذين زينوا للسلطان الناصر هذا الأمر أن يتحسب منها ابن تيمية ، فكان تضمينهم لهذه الكلمات في دعوة الشيخ الى مصر . ولكن والي الشام توجّس خيفة من ذلك ، وأشار عليه بعدم الرحيل ، آخذاً على نفسه الكتابة للسلطان لاعفائه من هذه الرحلة ، لكن ابن تيمية كان قد حزم أمره على السفر ، غير مبال بالمحاذير ، وإنما بدا له ما في الرحلة من فرص انتشار الدعوة في غير الشام ، فكان مما قاله للوالي : « ان في ذهابي مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة » .

كان وصوله إلى القاهرة في الموعد الذي حدده أصحاب هذه الدعوة الذين بيتوا أمرهم على سوء نيّة ، وقد جعلوا مكان الدعوة هذه « القلعة » حيث اجتمع القضاة وكبار رجال الدولة . ولمّا كانت الندوة وأراد ابن تيمية الكلام وقفوا منه ومنعوه ، لما يخشون من قوة منطقه وحجته وتأثيره في السامعين ، وأخذ زين الدين بن مخلوف ، وهو قاضي المالكية في مصر ،

يتحداه فيا نشر من آراء ، ويتهمه في بعضها ، عند ذلك حمد الشيخ الله ، وطلب منه الجهاعة أن يجيب دون إطالة ، فقال : من الحاكم في ؟ قيل له القاضي المالكي ، فقال الشيخ : كيف تحكم في وأنت خصمي ؟! فغضب القاضي غضباً شديداً وأمر بسجن الشيخ ، فسيق الى سجن « الجب » مكرهاً .

وبقي ابن تيمية سجيناً عاماً كاملاً ، ومع حلول ليلة الفطر عام ٧٠٦ ، تحرك حاكم القاهرة ، الأمير سلار لاطلاق سراحه ، وذلك لما عرفه عن الشيخ من مجاهدة خطر التتار بلسانه وقلمه ، فأهاب ببعض العلماء والقضاة معاونته للافراج عنه ، فاشترط البعض منهم على الشيخ أن يرجع عن بعض ما أعلن عنه من العقيدة ، فامتنع عن ذلك ، وأبى ان يفرض عليه ما لا يراه ، وبقي في السجن ، وتفرقوا دون تلبية طلبهم .

حتى كان عام ٧٠٧، وفي الثالث والعشرين من ربيع الأول، وصل الى السلجن « الأمير المؤمن عيسى بن مهنا » الشامي ، وكان قد أقسم على خروج ابن تيمية من سجنه دون قيد ولا شرط، وكان قد تداول الأمر مع القيمين وأولى الأمر بشأن ذلك .

ثم ان الشيخ بعد خروجه ، وفي دار نائب السلطنة في القاهرة ، دعا أهل العلم الى مناظرة على مرأى العامة ، فتخلف من تخلف ، واعتذر من اعتذر ، ولم يكتمل العقد الا بعد يومين ، حيث دحض آراءهم ، وحاجّهم بعلمه الواسع ومنطقه السليم .

هذا وإن كنا قد عجبنا لهذه المؤامرة التي حيكت من علماء مصر على ابن تيمية ، مؤامرة القلعة ، وأن يسجن الشيخ في مصر التي جاءها من قبل حاثاً السلطان الناصر على محاربة التتار ، فكان ما كان من النصر المؤيد بفضل همته واستحثاثه ، لئن عجبنا لسجن ابن تيمية جوراً ، ونكران جميل ، فإننا نعجب

اكثر ، عندما نرى الشام تتنكّر هي الأخرى لهذا الشيخ الجليل ، فتسجنه في قلعة دمشق في شعبان سنة ٧٢٦ ، وكان قد جاوز على الخامسة والستين ، وتعمل السلطات على نزع كتبه وأوراقه ومحابره وأقلامه من غرفته في السجن، وتبقي عليه خمسة اشهر الحرى سجين التعنّت والجحد ، بعد أن أعطاها من عمره وعلمه ، وكان أن وافته المنية في هذا السجن في ٢٠ شوال من عام ٧٢٨ .

#### مؤلفات الشيخ ابن تيمية

- \_ الجوامع . . في السياسة الإلهية والآيات النبوية ، ويسمى « السياسة الشرعية » .
  - ـ الفتاوى . وهي في خمسة مجلدات .
    - ـ الإيان .
    - ـ الجمع بين النقل والعقل .
  - ـ منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية .
    - ـ الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان .
      - ـ الواسطة بين الحق والخلق .
      - \_ الصارم المسلول على شاتم الرسول .
      - ـ مجموع رسائل ، يحوي ٢٩ رسالة .
    - \_ نظرية العقد، وهو ، قاعدة في العقود .
    - ـ تلخيص كتاب الاستغاثة ( الرد على البكري ) .
      - ـ الرد على الأخنائي .
      - \_ رفع الملام عن الأئمة الأعلام .
        - \_ شرح العقيدة الأصفهانية .
        - ـ القواعد النورانية الفقهية .

- \_ مجموعة المسائل والرسائل .
- \_ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة .
  - ـ نقض المنطق .
- ـ السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والراعي ، وهو المحقق هنا .
  - ـ بيان الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .

米

#### كتاب السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والراعي

بعد أن امتلأت نفس ابن تيمية ايماناً بعظمة الدين الاسلامي وأمجاده ، وحمل راية الدفاع والرد على اعداء الاسلام بالسيف تارة وبالقلم اخرى ، دعا للعودة الى العقيدة السلفية \_ وهي عقيدة التوحيد في اسمى مراتبها .

تنبه ابن تيمية الى أن سر تخلف المسلمين واستباحة بلدانهم وجرأة اعداء الاسلام عليهم ، هو « فساد الراعي ومن بعد فساد الرعية » . وأدرك أن هذا الفساد ناتج عن الفوضى السياسية والدينية ، متمثلة في كثرة الطوائف المنتشرة في العالم الاسلامي .

وفي هذا الوسط الديني المضطرب المحاط بأعداء الاسلام ، أدرك ابن تيمية ان اصلاح الراعي هو الطريق القويم للعودة الى جذور الدين الاسلامي والبعد عمّا علق به من طفيليات متمثلة في بدعة دينية أو مذهب كلامي أو رأي فلسفي .

وكانت هناك بعض المحاولات البعيدة كل البعد عن الروح الاسلامية ، والتي كانت يونانية الأصل أو شعوبية . وظهرت كتب مثل كتاب « السياسة المدنية » للفارابي ، وسياسة الملك للهاوردي ، ورسائل اخوان

الصفا الفلسفية ، التي لم ترق لابن تيمية ، فكان ان حمل قلمه وكتب « السياسة الشرعية » محدداً ما يجب على الراعي من مسؤوليات وما له من حقوق على رعيته ، ثم ما على الرعية من واجبات ، مستنداً في كل ذلك على القرآن والسنة .

انه دعوة للعودة الى أحكام الدين الحنيف ، والى ما سنّه الله في كتابه العزيز للمسلمين لما فيه من خير الأمة وصلاحها .

إنه كتاب اصلاح المجتمع بعد التردي والفساد والانحلال الذي أصابه بعد الحروب المدمرة مع الصليبيين والتتار ، وما ظهر بعد ذلك من بدع وانحراف لا يقوم إلا بتقديم النموذج الحق للحكم المثالي في الاسلام .

# كتاب الشيالية عين السياسية المالية ال

# بين وَالله الرَّح إِن الرَّح ينور

#### مقددمة

الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات ، وأنول معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنول الحديد فيه بأس شديد ، ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، إن الله قوي عزيز ، وختمهم بمحمد عليه ، الذي أرسله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كائه ، وأيده بالسلطان النصير ، الجامع معنى العلم والقلم المهداية والحجة ، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريز ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليا كثيراً ، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز .

#### أمما بعيد

فهذه رسالة مختصرة ، فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية ، لا يستغني عنها الراعي والرعية ، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور ، كما قال النبي عَلَيْكُ ، فيا ثبت عنه من غير وجه : « إِنَّ اللهَ يَوْضَى لَكُم مَ ثَلاَثَةً : أَن تَعْبُدُوه ، وَلا تُشرِكوا به مَشْنَا ، وأَن تَعْتَصِمُوا بِحَـنِل اللهِ جَمِيعاً ولا تَقَرَّتُوا ، وأَن تُتَاصِمُوا بِحَـنِل اللهِ جَمِيعاً ولا تَقَرَّتُوا ، وأَن تُتَاصِمُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْدَ كُم ، » .

# موضوع الىسالة

وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله ، وهي قوله تعالى : 
( إِنَّ اللهَ يَأْمُوكُمْ أَنْ تُؤَدَّ وَا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَدَّمُتُمْ بَيْنَ النَّاسِ 
أَنْ تَخْكُمُوا بِالْعَدُلِ إِنَّ اللهَ نِعماً يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً . 
يَاأَيْتُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمُ مَ عُلِقًا 
وَإِنْ تَنَاذَعُتُمْ فِي شَنِيءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولَ عَلَيْ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ 
بِاللهِ والْيَوْمِ الآَحِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُولِيلاً (١) [ النساء : ٥١ ٥٠ ٥٠ ] .

قال العلماء : نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور ؟ عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ؟ و إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ؟ و نزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم ؟ عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في تُسْمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك ؟ إلا أن يأمروا بمصية الله ؟ فإذا أمروا

<sup>(</sup>۱) قيل: نزلت هذه الآيسة في عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح ، أغلق عثمان باب المكعبة وصعد السطح ، وأبى أن يدفع المفتاح اليه وقال : لو علمت أنك رسول الله لم أمنعه ، فلوى على بن أبي طالب رضي الله عنه يده وأخذه منه وفتح ، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركمتين ، فلمسا خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة ، فنرلت . فأمر علياً أن يرده الى عثمان ويعتدر اليه ، فقال عثمان لعلى : أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق!؟ فقال : لقد أنزل الله في شأنك قرآناً، وقرأ عليه الاية ، فقال عثمان : أشهد أن لااله إلاالله وأشهد أن محمداً رسول الله عليه وسلم : أن السدانة في أولاد عثمان أبداً . وقيل : هو خطاب الولاة بأداء الامانات، اه ه الكشاف، الزمخشري ج١ .

وفي «السيرة» لابن هشام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أين عثمان بن طلحة ؟ » فدعى له ، فقال : «هاك مفتاحك ياعثمان ، اليوم يوم بر ووفاء» .

بمعصية الله و فلا طاعة لمخلوق في معصية الحالق ، فإن تنازءوا في شي ، ردوه الى كتاب الله وسنة رسوله مُلِيَّة ، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك ، أطيعوا فيا يأمرون بدمن طاعة الله ورسوله ، وأديّت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله ( وَيَتعَاوَنُوا عَلَى الْهِرِ والتَّقُورَى ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْهِرْمُ والعُدُوانِ ) والله ( وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْهِرْمُ والعُدُوانِ ) [المائدة : ٢] .

و إذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها ، والحكم بالعدل ، فهذان جمّاعُ السياسة العادلة ، والسياسة الصالحة .

# القِسْمُ الأول ارداءُ الأمانات

## الباسب الأول

#### الولايات

أما أدا. الأمانات ؟ ففيه نوعان – أحدهما : الولايات ؟ وهو كان سبب نزول الآية ؟ وفيه أربعة فصول :

# الفصب ل الأوّل استعال الاصلح

فإن الذي عَلَيْكُ لما فتح مكة وتسلّم مفاتيح الكعبة من بني شيبة وطلبها منه العباس وليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة (۱) البيت وفأنول الله هذه الآية وبدفع مفاتيح الكعبة الى بني شيبة (۱) . فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين وأصلح من يجده لذلك العمل وقال النبي عَلَيْكُ : « مَن ولي مِن أَمْو المسلمين شيئاً وولي رُجلاً وهو يجدد من أهو أصلح ولي من أمو السلمين منه فقد خان الله ورَسُولَه » . وفي رواية : « مَن قَلَد رجُدلاً وخان من وخان الله وخان المؤمنين » رواه الحاكم في «صحيحه» . وروى بعضهم أنه من وحال عمر لابن عمر روى ذلك عنه . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : مَسن قول عمر الله عنه الله على الله على الله على الله على الله عنه اله عنه الله الله عنه الله عن

 <sup>(</sup>١) « السدانة » : خدمة الكمبة وعمل الحجابة .

<sup>(</sup>٢) هم بنو شيبة بن عثان الحجبي ومفتاح الكعبة سلم اليهم .

<sup>(</sup>٣) ه العصابة »: الجماعة من الناس .

وَلِيَ مَنْ أَمَرِ الْمُسَلِمِينَ شَيْئًا فُولَى رَجِلاً لِمُودَّةِ أَو قَرَ الِبَةِ بِينِها فَقَدَ خَانَ الله ورسولَهُ والمسلمين . وهذا واجب عليه > فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات ، من نُوَّ ابه على الأمصار ، من الآمرا ، الذين هم نُوَّ اب ذي السلطان ، والقضاة ، ومن أمرا ، الا جناد ومقدَّ مي العساكر الصفار والكبار ، وولاة الاموال من الوزرا ، والكتاب والشادين (۱) والسعاة على الحراج والصدقات ، وغير ذاك من الأموال التي للمسلمين . وعلى كل واحد من هؤلا ، ، أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجد ، وينتهي ذلك الى أغهة الصلاة والمؤذنين ، والمقرثين ، والمعالمين ، وأمير الذين هم القُصَّد ، ونُحزَّ ان الأموال ، وحُرَّ اس الحصون والمدائن ، ونقبا ، العساكر الحصون ، والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ، ونقبا ، العساكر الحسون ، والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ، ونقبا ، العساكر الحسون ، ورؤسا ، القرى الذين هم الدهاقين (۲) .

فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين ، من هؤلا ، وغيرهم ، أن يستعمل فيا تحت يده في كل موضع ، أصلح من يقدر عليه ، ولا يقديم الرجل الحونه طلب الولاية ، أو سبق في الطلب بل ذلك سبب المنع ، فإن في «الصحيحين» عن النبي عَلَيْكَة : « أنَّ قو ما دَخلوا عليه فسألو ، ولاية ، فقال : إنَّا لا نُو لِي أَمْ مَن عَلَيْكَة : « أنَّ قو ما دَخلوا عليه فسألو ، ولاية ، فقال : إنَّا لا نُو لِي أَمْ مَن المَد الرحمن بن مُعرة (٤٠) : « يا عَبْدَ الرَّحمَن بن مُعرة (٤٠) : « يا عَبْدَ الرَّحمَن

<sup>(</sup>۱) « الشادي » : الجامع للشيء ، من علم وأدب ومال .

 <sup>(</sup>۲) « البرد » : جمع بريد ، من ينقل الرسائل ونحوها الى المدن والقرى .

<sup>(</sup>٣) « الدهاقين » : جمع دهقان ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعسلى من له مــال وعقار .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي ، أبو سعيد العبشمي ، أسلم يوم الفتح ، ويقال : كان اسمه عبد كلاب ، ويقال : عبد كلوب ، ويقال : عبد الكعبة ، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسام : عبد الرحمن ، سكن البصرة وغزا خراسان في زمن عسمان ، وهو الذي افتتح سجستان وكابل وغيرهما . ومات بالبصرة سنة خمسين أو احدى وخمسين على خلاف في ذلك ، ا ه «تمذيب الكيال» ورقة ٧٩٧ ب ، س ٧٢٧ مصطلح طلمت .

لا تسأل الإمارة ؟ فإذك إن أعطيتها من عابر مسألة (١) أعنت عليها ؟ وإن أعطيتها عن مسألة أو كاست اليها » . أخرجاه في «الصحيحين» . وقال علي القضاء ولم يَستَعِن القيضا، واستَعان عليه وكل إليه ، ومن لم يَطلُب القضاء ولم يَستَعِن عليه ، أنول الله الله ملكما يُسدّد و (١) » . رواه أهل السنن . فإن عدل عن الأحق الأحق الأصلح الى غايره ، لأجل قرابة بينها ، أو ولا ، عتاقة أو صداقة ، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طويقة أو جنس ، كالعربية والفارسية والتركية والرومية ، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة ، أو غير ذلك من الأسباب ، والمؤمنين ، ودخل فيا نهي عنه في قوله تعالى : ( ياأنها الله ورسوله والمؤمنين ، ودخل فيا نهي عنه في قوله تعالى : ( ياأنها الله ورسوله لا تخدون الله والمؤمنين ، وذخل فيا نهي عنه في قوله تعالى : ( ياأنها الله والأنفال : ٢٧] م قال : ( و اعلم و أ أما الما الله عنه و أولاد كم فتنة " ، وأن الله عند ،

فإن الرجل لحبه لولده ؟ أو لعتيقه ؟ قد يؤثره في بعض الولايات ، أو يعطيه مالا يستحقه ؟ فيكون قد خان أمانته ؟ وكذلك قد يؤثره (٤) زيادة في ماله أو حفظه ؟ بأخذ ما لا يستحقه ؟ أو محاباة من يداهنه (٥) في بعض الولايات ، فيكون قد محان الله ورسوله ؟ وخان أمانته .

ثم إن المؤدِّي للأمانة مع مخالفة هواه ، يُثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ، ويذهب ماله . وفي ذلك ،

<sup>(</sup>١) « مسألة » : طلب وسؤال .

 <sup>(</sup>۲) « يسدده » : يقومه ويوفقه للسداد والصواب من القول والعمل .

<sup>(</sup>٣) « ضَمْنَ » : حقد . (٤) « يؤثره » : يفضله ويقدمه ·

<sup>(</sup>٥) ﴿ المداهنة ﴾ : المصانعة والمواربة ، أو المصالحة والمسالمة .

الحكاية المشهورة ، أن بعض خلفا . بني العبساس ، سأل بعض العلما . أن يجدثه عما أدرك ، فقال : أدركت عمر بن عبد العزيز ، فقيل له : يا أمير المؤمنين أقفرت (۱) أفوا ، بنيك من هذ المال ، وتركتهم فقرا ، لا شي ، لهم . وكان في موض موته ، فقال : أدخلوهم علي ن فأدخلوهم ، وهم بضعة عشر ذكراً ، ليس فيهم بالغ ، فلما فقال : أدخلوهم علي ن فأدخلوهم ، وهم بضعة عشر ذكراً ، ليس فيهم بالغ ، فلما راهم ذر فت عيناه ، ثم قال : يا بني ، والله ما منعت م حقاً هو لهم ، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفها إليكم ، وإنما أنتم أحد رجلين : إما صالح ، فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله ، قوموا عني . قال : فلقد رأيت بعض ولده ، حمل على مائة فرس في سبيل الله ، يعني : أعطاها لمن يغزو عليها .

قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين ، من أقصى المشرق \_ بلاد الترك \_ الى أقصى النوب \_ بلاد الأندلس وغيرها \_ ومن جزائر قبرص وثنور الشام والعواصم ، كَطَر سُوس (٢) ونحوها ، الى أقصى اليمن . و إنما أخه ذ كل واحد من أولاده ، من تركت شيئاً يسيراً . يقال : أقل من عشرين درهما \_ قال : وحضرت بعض الحلفا، وقد اقتسم تركت بنوه ، فأخذ كل واحد منهم ستائة ألف دينار ، ولقد رأيت بعضهم يتكفّ ف الناس \_ أي يسألهم بكف ح و في هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان ، والمسموعة عما قبله ، ما فيه عبرة لكل

وقد دأَّت سنة رسول الله مُلْكِيُّهُ على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع ،

<sup>(</sup>١) أنفرت أفواه بنيك: يقصد: أخليت أيديهم من المال وأفواههم من ملدات المطاعم .

<sup>(</sup>٢) طرسوس : مدينة على ساحل البحر كانت ثغراً من ناحية بلاد الروم قريباً من طرف الشام .

<sup>(</sup>٣) « لب »: عقل.

مثل ما تقدم ؟ ومثل قوله لأ بي ذر رضي الله عنه في الإمارة : ﴿ إِنَّهَا أَمَا نَهُ ۗ ﴾ وإِنَّهَا يُومَ اللَّهِ عِلْمَ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ﴾ إِلَّا مَـنَ أَخَذَهـا بجَـتِّهَا ﴾ وأدَّى الذي عَليْــهِ فِيهَــا » ، رواه مسلم . وروى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الذي يُرَا الله عَلَيْكُ قال : « إذَا تُضيَّفَ الأَمَانَةُ ، انْتَظِرَ السَّاعَةَ». قيل: يا رسول الله ، ومـَّا إضاعَتُها ? قال: « إذَا وُسَّدَ (١) الأمـّر إلى عَيْدِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ » . وقد أجمع المسلمون على معنى هــذا ؟ فإنْ وصيَّ اليَّتِيم ، وناظر الوقف ، ووكيل الرجل في ماله ، عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْمِيَتِيمِ إِلَّا بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الاسراء: ٣٤]. ولم يقل: إلا بالتي هي حسنة ، وذلك لأن الواليَ داع على الناس بمنزلة راعي الغنم ٬ كما قال النبي عَلَيْكُم : ٥ كُأْبُكُم ۚ رَاعٍ وَكَاكُمُ مَسؤُولٌ عَنْ رَعيَّتِهِ ﴾ فالإمَامُ الذي عَلَى النَّاسِ راع وهُو مَسؤولٌ عَنْ رَعيَّتهِ ﴾ والمَـزأَةُ راعيةٌ في بَيت زَوْجها ﴾ وهي مَسؤولَةٌ عَنْ رعيَّتِها ﴾ والوَلَدُ رَاعِ فِي مَالَ أَبِيهِ ﴾ وهو َ مَسؤولٌ عن رعيَّتِهِ ﴾ والعبنـدُ راعِ في مالِ سَيِّدِه ، وهُو مسؤولُ عَـن رعيَّتهِ ، أَلَا فَكُلُّكُم راع وكأُنكِ ، وقال عُرَاتُه » ، أخرجاه في « الصحيحين » . وقال عُرَاتُهُ : ﴿ ه مَامِن راع يَستَزعيهِ اللهُ رَعيَّةً ﴾ يُصوتُ يَوْمَ يَصُوت ﴾ وهُوَ غاشٌ لهمَا إِلَّا حرَّمَ اللهُ عليهِ رائحـَـةَ الجِّنَّةِ » رواه مسلمٍ .

ودخل أبو مسلم الحولاني (٢) على معاوية بن أبي سفيان ، فقال : السلام عليك أيها الأجير . أيها الأجير . فقال : السلام عليك أيها الأجير .

<sup>(</sup>١) « وسد الامر الى فلان » أسند اليه القيام بتصريفه . ·

<sup>(</sup>٢) أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من سابق التابعين ؛ له مناقب (تجريد أسماء الصحابة ج ٢ ص ٢١٥) .

فقالوا: قل: أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: الأمير. فقال معاوية: دعوا أبامسلم فإنه أعلم بمايقول. فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها ؟ فإن أنت هنأت جر باها ؟ وداويت مرضاها ؟ وحبست أولاها على أخراها ؟ وقاك سهّدُها أجرك ؟ وإن أنت لم تهنأ جرباها (١) ولم تداو مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها (١) ؟ عاقبك سيدها .

وهذا ظاهر في الاعتبار ' فإن الحلق عباد الله ' والولاة ' نُوَّ اب الله على عباده ' وهم وكلا، العباد على نفوسهم ' عنزلة أحد الشريكين مع الآخر ' ففيهم معنى الولاية والوكالة ' ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا ' وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه ' وباع الساءة بشمن ' وهو يجد من يشتريها نجير من ذلك الشمن ' فقد خان صاحبه ، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مود أ أو قوابة ' فإن صاحبه يبغضه ويذمه ' ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه .

# الفصل لالثاني

#### اختيار الامشل فالامشل

إذا عرف هذا ؟ فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود ، وقد لا يكون في موجود من هو صالح لتلك الولاية ، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه ، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام ، وأخذ المولاية بجقها ، فقد أدى الأمانة

<sup>(</sup>١) تهنأ جرباها : تضع الهناء ـــ وهو القطران ـــ مواضع الجرب مداواة لها .

<sup>(</sup>٢) يقصد المحافظة على كل واحدة منها حتى تكون جميعها موضع رعايته .

وقام بالواحب في هذا ، وصار في هذا الموضع من أغة العدل والمقسطين (١) عند الله و إن الحتل بعض الامور بسبب من غيره ، و إذا لم يمكن إلا ذلك ، ف إن الله و إن الحتل بعض الامور بسبب من غيره ، و إذا لم يمكن إلا ذلك ، ف إن الله يقول : ( كَل يُكلّف لله نُه نَفساً إلا وسعم ا) [ البقرة : ٢٨٦] . وقال في الجهاد : ( فقا تل في سبب لله لله لا تُكلّف و ألا نفسك ، و حرض المؤ منين ) [النساء : ٨٤] . وقال الله لا تُكلّف إلا نفسك ، و حرض المؤ منين ) [النساء : ٨٤] . وقال الله و المأثدة : ١٠٥] . فهن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى . وقال النبي عَلَيْكُه : المائدة : ١٠٥] . فهن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى . وقال النبي عَلَيْكُه : المائدة : ١٠٥] . فهن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى . وقال النبي عَلَيْكُه : المناه عجز ولا حاجة أو الله الله الله الله وقب على ذلك ، وينبغي الكن إن كان منه عجز ولا حاجة أو الله الولاية لها ركنان : المقوذ والأمانة ، ان يعرف الأصلح في كل منصب ، فإن الولاية لها ركنان : المقوذ والأمانة ، كما قال تعالى : ( إنّ كنا المين الشيئ المين المين أمين أمين الموسف : ١٠] . وقال تعالى في صفة جهريل : ( إنّه كنا المين المين الانفطاد : [ يوسف : ١٠] . وقال تعالى في صفة جهريل : ( إنّه كنا قون أمين ) [الانفطاد : وي ثوقة عند ذي العرش مكين . مُطاع عم أم أمين ) [الانفطاد : ( ي ثلا مين ) [الانفطاد : ( ي ثلا مين ) [الانفطاد : ( ي ثلا مين ) [ الانفطاد : ( ي ثلا كنا ) [ الانفطاد : ( ي ثلا كنا ) [ الانفطاد ] المناف المياؤ المين ا

والقوة في كل ولاية بجسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، وإلى الحنبرة بالحروب، والمخادعة فيها، فإن الحرب محدعة، والى القدرة على أنواع القتال: من رمي وطمن وضرب، وركوب وكر وفر وفر وفر ونحو ذلك، كما قال الله تعالى: ( وأعِدُوا كَلُّم مَا أَسْتَطَعْتُم مَن تُورَّ فَو وَمِن رَبَاطِ الحَيْلِ ) الله تعالى: ( وأعِدُوا كَلُّم مَا أَسْتَطَعْتُم فَي مَن تُورَّ فَي وَمِن رَبَاطِ الحَيْلِ ) [الأنفال: ٦٠]. وقال النبي عَلَيْتُهُ: « از مُوا واز كَبُوا، وأن تَر مُوا أَحَبُ إلى مَن أن تَر كَبُوا، ومَن تعلَم الرَّمي ثمَّ نسيهُ فليس مِناً » وفي رواية: مِن أن تَر كَبُوا، ومَن تعلَم الرَّمي ثمَّ نسيهُ فليس مِناً » وفي رواية:

<sup>(</sup>١) « المقسطون » : أي العادلون ، وفعله : أقسط الرجل ، فهو مقسط .

« فهي َ نعمة مُ جَحَدَها (١) » . رواه مسلم . والقوة في الحكم بين الناس ، ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة ، والى القدرة على تنفيذ الأحكام .

والأمانة ترجع الى خشية الله ، وألا ً يشتري بآياته ثمناً قليلا ، وترك خشية الناس ، وهذه الحصال الثلاث التي اتخذها الله على كل حَكْمُ على الناس ، في قوله تعالى : ( فلا تخشو الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ، ومن لم يَحْكُم عبا أنزل الله فأولتك أهم الكافرون ) [المائدة : ٤٤] . وهذا قال النسبي عَلَيْكُ : « القضاة اللائة : قاضيان في النار ، وقاض في الحنية ، فرجل علم الحق وقضى بين الناس على جهل ، فمو في النار ، وراجل علم الحق وقضى بين الناس على جهل ، فمو في الخنة » الحل من قضى بين اثنين وحكم بينها ، سواء راه أهل «السنن» والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينها ، سواء نائباً له ، حتى يجكم بين الصبيان في الخطوط ، إذا تخايروا (١٠ ) ، هكذا ذكر أصحاب رسول الله مَرَافِيَة ، وهو ظاهر .

# الفصل الثالث

#### قلة اجتماع الامانة والقوة في الناس

<sup>(</sup>١) جحدها : أي كفربها وأنكرها مع علمه بها .

<sup>(</sup>٢) تخايروا : يقصد به أنهم احتكموا الى الرجل ليرى أيهم خير وأحسن خطاً .

ولاية ، الأصلح بحسبها . فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة ، والآخر أعظم قوة ، تحد م أنفعها لتلك الولاية ، وأقلها ضرراً فيها ، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع و إن كان فيسه فجور فيها ، على الرجل الضعيف العاجز ، وإن كان أميناً ، كما سئل الامام أحمد : عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو ، أحدهما قوي فاجر ، والآخر صالح ضعيف ، مع أيها يُغزى ? فقال : أما الفاجر القوي ، فقوته للمسلمين ، وفجوره على نفسه ، وأما الصالح الضعيف ، فصلاحه لنفسه ، وضعفه على المسلمين ، فيُغزى مع القوي الفاجر . وقد قال الذي عليه : «إنّ الله يُوييدُ ، هذا الدين عليها أبك الفاجر » . وروي : « بأقوام لا تحسلاق الله عنه في المرب م في فاجراً ، كان أولى بإمارة الحرب ممّدن هو أصلح مسه في الدين ، إذا لم يسمدة .

ولهذا كان الذي عَلَيْكُ يستعمل خالد بن الوليد على الحرب ؟ منذ أسلم ؟ وقال : « إِنَّ خَالداً سَيْفَ مُسَلَّهُ اللهُ على المُشْرِكينَ » . مع أنه أحياناً كان قد يعمل ماينكره الذي عَلَيْكُ ، حتى إنه – مرة – رفع يديه الى السماء وقال : « اللّهُم ّ إِني أَبْرَأُ إِانِكَ مما فعل خالد » . لما أرسله إلى جذية فقتلهم ، وأخذ أموالهم بنوع شبهة ، ولم يكن يجوز ذلك ، وأنكره عليه بعض من كان معه من الصحابة ، حتى وَدَاهم الذي عَلَيْكُ وضِن أمو الهم ، ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب ، حتى وَدَاهم الله عن عليه بنوع تأويل .

وكان أبو ذر رضي الله عنه ، أصلح منه في الأمانة والصدق ، ومع هذا فقدقال النسبي عَلَيْكُ : « يا أبا ذَر إِني أراك ضعيفاً ، وإِني أُحِبُ الكَ مَا أُحِبُ لِنَ النَّ مَا أُحِبُ لِنَ الْفَسَي : لا تُأَمَّر نَ على اثْنَيْنِ ، ولا تَوَلِّينَ مالَ يَتِيمٍ ، (واه مسلم . نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية ، لا نه رآه ضعيفاً . مع أنه قد رُوي : «ما أَطَلَّت

<sup>(</sup>١) وداهم : أي أعطاهم الدية وهي المال الذي يعطى لولي القتيل بدل النفس .

الْخَضْراء (١) ولا أَقَلَت الْغَيْداء (٢) ، أَصْدَقَ لَهْ جَةً (١) ، من أبي ذَر "

وأمر النبي عَلَيْكُ مرة عمرو بن العاص ، في غزوة « ذات السلاسل » استعطافاً لا قاربه الذين بعثه إليهم ، على من هم أفضل منه . وأمر أسامة بن زيد لأجل ثأر أبيه . ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة ، مع أنه كان قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والايان .

و ه جَذَا أبو بَكُر خليفة رسول الله عَلَيْكَة ، رضي الله عنه ، ما زال يستعمل خالداً في حرب أهل الرّدة (٤) ، وفي فتوح العراق والشام ، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل ، وقد ذكر له عنه انه كان له فيها هوى ، فلم يعزله من أجلها ، بل عَتَبَه (٥) عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه ، وأن غيره لم يحن يقوم مقامه ، لأن المتولي الكبير ، إذا كان خلقه يميل إلى اللهين ، فينبغي أن يكون خلق خلق نائبه يميل الى الشدة ، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللهين ، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ، ليعتدل الأمر . ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ، لأن خالداً كان شديداً كعمر بن الخطاب ، وأبا عبيدة كان لينا كاني بكر ، وكان الأصلح لكل منها أن يولي من ولاه ، ليكون أمر ه معتدلاً ، ويكون بذلك من خلفا ، رسول الله مَلِيَّة الذي هومعتدل حتى قال النبي عَلِيَّة : « أَنَا نَبيُّ الرَّحَة ، أَنَا نَبيُّ الرَّحَة ، أَنَا نَبيُّ المَلْحَمة (٢) » . وقال : هو أنا الله تعالى فيهم : ( أَشِدًا له عَلَى الله الله تعالى فيهم : ( أَشِدًا له عَلَى الله الله عَلَى فيهم : ( أَشِدًا له عَلَى الله عَلَى الله عَلَى فيهم : ( أَشِدًا له عَلَى الله عَلَه الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) الخضراء: السماء. (٢) الغبراء: الارض. (٣) اللهجة: اللسان:أي الكلام.

<sup>(</sup>٤) أهل الردة : أي من ارتدوا عن دين الاسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٥) عتبه : أي لامه . (٦) الملحمة : الموقعة العظيمة القتل .

ورَضُواناً ) [الفتح: ٢٩]. وقال تعالى: ( أَذَ لَة عَلَى الْمُؤْمِنينَ ﴾ أعزَّة. على اللهُ مِنينَ ﴾ أعزَّة. على اللهُ عنها على الله عنها على الله عنها وصارا كاملين في الولاية ﴾ واعتدل منها ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي عَلَيْكُ ، هن لين أحدهما وشدة الآخر ﴾ حتى قال فيها النبي عَلَيْكُ ، « افتدوا باللذُ ين من بعدي أبي بكر و عمر » . وظهر من أبي بكر من شجاعة باللذُ ين من بعدي أبي بكر و عمر » . وظهر من أبي بكر من شجاعة القاب ك في قتال أحل الردة وغيرهم ما برزَّز (١) به على عمر وسائر الصحابة ، رضي الله عنهم أجمعين .

وإن كانت الحاجة في الولاية الى الأمانة أشد ' قديم الأمين ' مثل حفظ الأموال ونحوها ' فأما استخراجها وحفظها ' فلا بد فيه من قوة وأمانة ' فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته ' وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته . وكذلك في إمارة الحرب ' إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين ' وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد ' جمع بين عدد ' فلا بدمن ترجيح الأصلح ' أو تعدد المولى ' إذا لم تقع الكفاية بواحد تام .

ويقدم في ولاية القضاء ، الأعلم الأورع (٢) الأكفأ ، فإن كان أحدهما أعلم ، والآخر أورع تُدتم – فيا قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى (٢) – الأروع ، وفيا يدق حكمه ، ويخاف فيه الاشتباه : الأعلم . ففي الحديث عن النبي عَلَيْكَ ، أنه قال : « إِنَّ اللهُ أَيُحِبُ البصر النَّافذ ، عند ورود الشُهات ، ويُحِبُ العقل عند مُعلول الشَّهوات » .

<sup>(</sup>١) برز تبريزاً : اي فاق أصحابه فضلا أو شجاعة .

<sup>(</sup>٢) الأورع: الاتقى .

<sup>(</sup>٣) الهوى: ارادة النفس والميل معها .

و يُقدَّمان على الأكفأ ؛ إن كان القاضي مؤيداً تأييداً تامًا ، من جهة والي الحرب، أو العامة .

وُيقدَّم الأكفأ ؛ إن كان القضاء يجتاج الى قوة و إءانة القاضي ، أكشر من حاجته إلى مزيد العلم والورع ؛ فإن القاضي المطلق ، يجتاج أن يكون عالمًا عادلاً قادراً . بل وكذلك كل وال المسلمين ، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ، ظهر الحلل بسببه ، والكفاءة : إمّا بقهر ورهبة ، و إما بإحسان ورغمة ، وفي الحقيقة فلا بد منها .

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء > إلا عالم فاسق > أو جاهل دَيِن > فأيها يُقدم ? فقال: إن كانت الحاجة إلى الدَّين أكثر لغلبة الفساد > فدّم الله ين أكثر لغلبة الفساد > فدّم الله ين أكثر لغلبة الفساد > فدّم العالم . وإن كانت الحاجة الى الدَّين أكثر لخفاء الحكومات (١) > فدم العالم . وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين > فإن الأغة متفقون > على أنه لابد في المتولى > من أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة > واختلفوا في اشتراط العلم : هل يجب أن يكون عجمة أو يحوز أن يكون مقلداً > أو الواجب تولية الأمثل (١) فالأمثل كيفا قليسر ? على ثلاثة أقوال > وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع .

ومع أنه يجوز تولية غير الآهل للضمرورة ؟ إذا كان أصلح الموجود ؟ فيجب مع ذلك السعي في اصلاح الأحوال ؟ حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه ؟ من أمور الولايات والامارات ونحوها كما يجب على المعسر (٢) السعي في وفاء دَ نينه و إن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه ؟ وكما يجب الاستعداد للجهاد ؟

المقصود به الفصل في القضايا الدقيقة ذأت الجوالب الخفية الستي لا يدركها
 الا العالم المتمكن •

<sup>(</sup>٢) الامثل: أي الافضل.

<sup>(</sup>٣) المعسر : من يعاني شدة ما لية وهو ضد الموسر الذي يجد رخاء ويسراً .

بإعداد القوة ورباط الحيل في وقت سقوطه للعجز ٬ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٬ بخــ لاف الاستطاعة في الحج ونحوها، فإنه ما لا يجب تحصيلها ٬ لأن الوجوب هناك لا يتم إلا بها .

#### الفصل الرابع

#### معرفة الاصلح وكيفية تمامها

والمهم في هذا الباب معرفة الاصلح ، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ، ومعرفة طريق المقصود ، فإذا أعرفت المقاصد والوسائل تم الأمر . فلهذا لما غلب على أكثر الماوك قصد الدنيا دون الدين ، قَدَّموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد ، وكان من يطلب رئاسة نفسه ، يؤثر تقديم من يقيم رئاسته ، وقد كانت السُنَة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم ، هم أس ا الحوب ، الذين هم نُوَّ اب ذي السلطان على الجند ، ولهذا لما قدَّم الذي عَرَّاتُهُ أبا بحر في الصلاة ، قدَّمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها .

وكان الذي عَلَيْكُ إذا بعث أميراً على حرب ، كان هو الذي يؤمّر و الصلاة بأصحابه ، وكذلك إذا استعمل رجلا نائباً على مدينة ، كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة ، وعثان بن أبي العاص على الطائف ، وعلياً ومعاذاً وأبا موسى على اليمن ، وعمرو بن حزم على نجران ، كان نائبه هو الذي يصلي بهم ، ويقيم الحدود (١) وغيرها ، بما يفعله أمير الحرب ، وكذلك خلفاؤه من بعده ، ومن بعده من الملوك الأمويين وبعض العباسيين ، وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة

<sup>(</sup>١) الحدود : تأديب المذنبين بما يمنعهم وغيرهم عن الذنب .

والجهاد ، ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن الذي تَلَيْقُهُ في الصلاة والجهاد ، وكان إذا عاد مريضاً ، يقول : « اللَّهُمَّ الشُّف عَبدَكَ ، يَشْهَدُ لَكَ صَلاةً وَيَنكَأُ (١) لكَ عَدُواً » .

ولما بعث النبي عَلَيْكُ معاذاً الى اليمن ، قال : « يا مُعاذُ ، إِنَّ أَهُمَّ أَمْرِكَ عِنْدِي الصَّلاةُ » .

وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: [ إن أهم أموركم عندي الصلاة ، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه ، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة ] .

وذلك لأن النبي مَرَاقِطُهُ قال : « الصّلاةُ عِمَادُ الدّينِ » . فإذا أقام المتولي عماد الدين ، فالصلاة تنهى عن الفحشاء (<sup>1)</sup> والمنكر ، وهي التي تُعين الناس على ما سواها من الطاعات ، كما قال الله تعالى : ( وَ ٱسْتَعِينُوا بِالصَّهْرِ والصَّلاَةِ ، ما سواها من الطاعات ، كما قال الله تعالى : ( وَ ٱسْتَعِينُوا بِالصَّهْرِ والصَّلاَةِ ، وَ إَنْهَا لَكَبَيْرَةُ لِلّا عَلَى الخاشِعينَ ) [البقرة : ٥٠] .

وقال سبحانه وتعالى: (يَأَيَّهُا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةَ ﴾ إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ [ البقرة: ١٥٣]. وقال لنبيه: (وَأَمُر أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكُ رِزْقًا ﴾ تَحْنُ ثَرْزُ قُكَ ﴾ وَالْمَاقِبَةُ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكُ رِزْقًا ﴾ تَحْنُ ثَرْزُ قُكَ ﴾ وَالْمَاقِبَةُ لِاللَّهُ قَالُ تَعالَى: ( وَمَا تَحَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِللَّهُ مُنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أَرْبِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللهَ لَيْفَدُونِ . إِنَّ اللهَ هُو الوَّرَّةُ وَ المُدَّيِنُ ﴾ [ الذاريات : ٢٥٠ ٢٥٢ ] .

<sup>(</sup>١) ينكأ المدو : أي يقتله ويجرحه .

 <sup>(</sup>۲) الفحشاء : البخل في أداء الزكاة ، وما يشتد قبحه من الذنوب ، وكل ما نهـــى
 الله عز وجل عنه .

فالمقصود الواجب بالولايات : إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً ، ولم ينفعهم ما نَعِموا به في الدنيا ، وإصلاح ما لا يقوم الـــدين إلا به من أمر دنياهم . وهو نوعان : تُقشمُ المال بين مستحقيه ، وعقوبات المعتدين ، فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه . ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول : [ إنما بعثثُ عمالي إليكم ، ليعلِّموكم كتاب ربكم و ُسنَّة فبيكم ، ويقيموا بينكم دينكم أ . فلما تغيرت الرعية من وجه ٍ ، والرعاة من وجه ، تناقضت الا مور ، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بجسب الامكان ؟ كان من أفضل أهل زمانه ؟ وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله ، فقد روي : «يوم من إمَام عَادل ، أَفْضَـلُ مِنْ عِبَادَةِ سَيِّينَ سَنةً » . وفي «مسند الإمام أحمده عن النبي مُلِّيِّيَّهُ ﴾ أَنه قال : « أَحَبُ ۚ اَخَلَقِ إِلَى اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ ۚ ﴾ وأَ بَغَضُهُمْ ۚ إِلَيْهِ إِمَامٌ َجَا ثُرْ (١) ٣. وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عَلَيْكِ : « سَبِعَةُ ۗ رُيظِلُمُهُم اللَّهُ يَوْمَ لا ظلَّ إِلَّا ظلَّهُ : إِمَامٌ عَادَلُ ۖ ﴾ وتشابُ " نَشَأُ فِي عَدَّادَةَ اللَّهُ ۚ وَرَجُلٌ قَلْتُهُ مُعَلِّقٌ ۖ بِٱلْمُسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ خَتَّى يَعُمُودَ إِلَيْهِ ﴾ وَرَجُلان كَحَـابًا في اللهِ ﴾ اجتمعًا على ذلكَ وَكَفَرَّ قَا عَلَيْهِ ﴾ ورَ 'جلُ ذَكَرَ اللهَ خاليًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ﴾ ورَ 'جلُ دَ عَتْمُهُ امْـرَأَةُ ۖ ذاتُ ا مَنْصِبِ وَجَمَـالَ إِلَى نَفْسِهَا ، فقال : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِـينُ ، ورجلُ " تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا ، حَتَّى لا تَعْلَم شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ عَينُهُ ، .

وفي «صحيح مسلم» عن عيَّاض بن حمار (٢) رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله عنه ، قال: قال رسول الله عَلَيْ : « أَهْ لُ الْجُنَّةِ وَلَلاَنَةٌ ، سُلطَانُ مُقْسِطٌ ، ورُجلُ رحِيمُ القَلْبِ بِكُلِّ عَلِيْكُ وَرُجلُ مُ مَصَدِّقٌ » . وفي «السنن » عنه ذِي تُوزِكِي وَمُسلمٌ ، ورجُلُ عَنِي عَفِيفٌ مُتصدِّقٌ » . وفي «السنن » عنه

<sup>(</sup>١) جائر : أي ظالم .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : حماد ، وهو خطأ، قال الحافظ بن حجر في « الاصابة » : ٨/٣ :
 وقد صحفه بعض المتنامين ، لظنه أن أحداً لا يسمى بذلك .

عَلَيْتُهُ ﴾ أنه قال : « السَّاعِي على الصَّدَقة ِ بِالْحِقِّ ؛ كَالْجِاهِدِ فِي سَبِيلِ الله »

وقد قال الله تعالى \_ لما أمر بالجهاد \_ : ﴿ وَ قَا تِلُو ُهُمْ كَحَتَى لاَ تَكُونَ فِشَنَةٌ وَ وَيَكُونَ اللهِ عَلَيْكُ : يا رسول الله ؟ ويكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلهِ » [الأنفال : ١٩] . وقيل للنبي عَلَيْكُ : يا رسول الله ؟ الرجل يقاتل شيجاعة ، ويقاتل حمية (١) ، ويقاتل رياء ، فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « مَن قَا تَلَ لِتَكُونَ كَاحِهُ اللهِ هيَ الْمُلْيَا فَهُو في سبيل اللهِ » أخرجاه في « الصحيحين » .

فالمقصود أن يحون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الله : اسم جامع الحلماته التي تضمنها كتابه ، وهكذا قال الله تعالى : ( لَقَلَ الرَّسلَنَا رُسَلَنَا بِاللَّيْنَاتِ ، وأُنْزَلْنَا مَعَهُم الْكِتَابِ والميزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) [الحديد ٢٠]. فالمقصود من ارسال الرسل ، و إنزال الكتب ، أن يقوم الناس بالقسط ، في حقوق الله وحقوق خلقه . ثم قال تعالى : ( و أنزلنا الحديد في الناس شديد و مَنَا فِعُ لِانَّاسِ ، ولِيَعْلَم الله من يَنْصُرُه ورَرُسُلهُ في بأس شديد و مَنَا فِعُ لِانَّاسِ ، ولِيَعْلَم الله من يَنْصُرُه ورَرُسُلهُ الله بألله بالمنحف والسيف . وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها ، قال : الدين بالمصحف والسيف . وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها ، قال : المرنا وسول الله مُرتَّكِينَ ، أن نضرب بهذا \_ يعني السيف \_ من عدل عن الكتاب الولاية \_ يعني المصحف فإذا كان هذا هو المقصود ، فإنه يتوسل إليهبالا قوب فالا قوب ، مثلا ؛ إمامة صلاة فقط ، قدم من قدّمه الذي مُرتَّكُ ، حيث قال : « يؤمُ القوم مثلا ؛ إمامة صلاة فقط ، قدم من قدّمه الذي مُرتَّكُ ، حيث قال : « يؤمُ القوم مثلا ؛ إمامة صلاة فقط ، قدم من قدّمه الذي مُرتَّكُ ، حيث قال : « يؤمُ القوم مثلا ؛ إمامة صلاة فقط ، قدم من قدّمه الذي مُرتَكَ ، حيث قال : « يؤمُ القوم و أثر و في الشيئة و مؤان الشيئة و مؤان كانوا في القواء و سواء ، فأعلهم بالشيئة و فإن كانوا في الموجرة و الموجرة و المؤن كانوا في الموجرة و الله المؤن كانوا في الموجرة و المؤن كانوا في المؤمة كانوا كورية كانوا كورية كانوا كورية كانوا كورية كانوا كورية كورية كانوا كورية كانوا كورية كور

<sup>(</sup>١) حمية : أي أنفة واباء الضيم •

سُواء ، فَأَ قَدَ مُهُم سِناً ، وَلا يَوْمُ قَنَ الرَّجِلُ الرَّجِلَ فِي مُسلطانِه ، ولا يَجِلِسُ فِي بَيْتِهِ عِلَى تَكُو مِنهِ (١) إِلا بإذ نه » رواه مسلم . فإن تكافأ رجلان أو خفي أصلحها ، أقرع (٢) بينها ، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية ، لما تشاجروا على الأذان ، متابعة لقوله عَلَيْتُهُ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الرِّدَان ، متابعة لقوله عَلَيْتُهُ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الرِّدِان ، ثمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ الرِّحِعِهِ السِّهَ عُوا (٤) » . فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر ، وبفعله ـ وهو ما يرجعه بالقرعة إذا خفي الأمر \_ كان المتولي قد أدَّى الأمانات في الولايات الى أهلها .

<sup>(</sup>١) التكرمة : مايمد لصاحب المنزل ، من سربر ، وأريكة ، ونحوهما ه

<sup>(</sup>٢) أقرع : أي أجرى القرعة بين المتقدمين للممل .

<sup>(</sup>٣) النداء: أي الاذان الصلاة •

<sup>(</sup>٤) استهموا : يقصد استعالالسهام والقداح عن اجراء القرعة .

# الباسب الثاني الاموال

الثاني من الأمانات: الأموال ، كما قال الله تعالى في الديون: ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤُدِّ الَّذِي اؤْنَتَ نَ أَمَا نَتَـهُ ، وَلَيَـتَّق ِاللهُ رَبَّهُ ) [البقوة: ٣٨٣].

# الفصل للأوّل مايدخل في باب الأموال

ويدخل في هذا القسم : الأعيان ، والديون الخاصة والعامة ، مشل رد الودائع ، ومال الشريك ، والموكل ، والمضارب ، ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك ، وكذلك وفاء الديون من أغمان المبيعات ، وبدل القرض ، وصد قات (أ) النساء ، وأجور المنافع ، ونحو ذلك . وقد قال الله تعالى : (إن الإنسان نحلق هم أوعاً . إذا مسه الشر بخزوعاً . وإذا مسه الخير منوعاً . إلا المصلين الدين هم على صلاتهم دا عُدون . والدين في أمنو الهيم حق معلوم المسائل والمحروم ) الى قوله : (والدين هم لأمانا تهم وعهدهم رأعون ) [المعارج : من ١٩ الى ٣٠] . وقال تعالى : (إنّا أنزلنا إليك رأعون ) الناس عا أراك الله ولا تدكن المناس عا أراك الله ولا تدكن المناس المناس عا أراك الله ولا تدكن المناس المناس المناس المناس عا أراك الله ولا تدكن المناس الله ولا تدكن المناس المن

<sup>(</sup>١) صدقات النساء : جمع صدقة \_ بضم الدال \_ : مهر المرأة .

خصياً ﴾ [ النساء : ١٠٠ ] أي لا تخاص عنهم . وقال الذي عَلَيْكَ : «أَدِّ الأَمانَة إِلَى مَن الْتَمَنَكَ ﴾ ولا تخنُن مَن خانك » . وقال الذي عَلَيْكَ : « المؤمن مَن أَمنَهُ الْمسلمون على دمائهم وأموالهم ﴾ والمسلم من سلم المسلمون من إسانه ويده ويده و والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ﴾ والحجاهد من جاهد نفسه في « سنن الترمذي » ، وقال عَلَيْكَ : « مَن أَخذَ أموال النّاس يُريدُ وبعضه في « سنن الترمذي » ، وقال عَلَيْكَ : « مَن أَخذَ أموال النّاس يُريدُ الله » . ووه حديث صحيح بعضه في « الصحيحين » وقال عَلَيْكَ : « مَن أَخذَ أموال النّاس يُريدُ الله » . ووه وحديث صحيح بعضه في « الله الله عنه وقال عَلَيْكَ : « مَن أَخذَ الله النّاس يُريدُ الله » وقال عَلْمَ » وقال عَلَيْكَ الله » وكذلك دواه البخاري . وإذا كان الله قد أوجب أدا الأمانات التي قبضت بحق ، ففيسه تنبيه على وجوب أدا الفصب والسرقة والحيانة ونحو ذلك من المظالم ، وكذلك أدا العارية (١) ، وقد خطب الذي عَلَيْكَ في حجة الوداع ، وقال في خطبته : «العارية مُؤدَّاة " ، والمنحة مُردودة " ، الدّين مُقضي " ، والزّعيم (١) عالم من المنا والمرتبة وقد أعطى كلّ ذي حق حق عقد م فلا و صيّد على الوارث » . فلا و صيّد أوارث » .

وهذا القسم يتناول الولاة والرعية ، فعلى كل منها أن يؤدي الى الآخر ما يجب أداؤ. اليه ، فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء ، أن يُؤتوا كل ذي حق حقه ، وعلى جباة الأموال ، كأهل الديون أن يؤدوا الى ذي السلطان ، ما يجب إيتاؤ. اليه ، وكذلك على الرعية ، الذين يجب عليهم الحقوق ، وليس المرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه ، فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه ،

<sup>(</sup>١) العارية : ماأخذ على سبيل الاستعارة •

<sup>(</sup>٢) الزعيم : أي : الكفيل .

<sup>(</sup>٣) غارم : أي ملزم بالاداء الدائن .

ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق ، وان كان ظالماً ، حكما أمر النبي عملية ، لما ذكر جور الولاة ، فقال : « أدُّوا إليهم الذي لهم ، فإن الله سائلهم عمّا استر عاهم » . ففي « الصحيحين » ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي عملية قال : « كانت بنو اسرائيل تسو سهُم الأنبيا ، كلما كلما كلما نبي م علمه نبي ، وإنه لا نبي بعدي ، وسيكون خلفا ، ويكثرون » . قالوا: فما تأثمرنا ? فقال : « أوفوا ببيعة () الأول فالأول ، ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استر عاهم » .

وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : « إِنْكُم سَتَرُونَ بِعَدِي أَثْرَةً (٢) وأموراً تَذْكُرُونَها » ، قالوا : فحما تأمرنا يارسول الله ? قال : أَدُّوا إليهم حقَّهم ، واسألوا الله حقًكم ».

وليس لولاة الأموال أن يقسموها بجسب أهوائهم ، كما يقسم المالك ملكه ، فإغا هم أمناء ونواب ووكلا. ، ايسوا مُلَّاكا ، كما قال رسول الله عَلَيْكَ : « إِني

<sup>(</sup>١) يلمزك : أي : يعيبك .

<sup>(</sup>٢) البيعة : أي : المبايمة والطاعة :

<sup>(</sup>٣) أثرة : أي استبداداً بالشيء :

- والله - لا أعطي أحداً ولا أمنَعُ أحداً ، و إِنما أنا قاسم "أضَعُ حيثُ أُمِوتُ ه . رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه . فهذا رسول رب العالمين ، قد أخجر أنه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه . فهذا رسول الذي أبيح له التصرف في أنه المالك الذي أبيح له التصرف في ماله ، و كما يغمل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ، و إِنما هو عبد الله ، يقسمُ المال بأموه ، فيضعه حيث أموه الله تعالى .

و هكذا قال رجل العمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين > لو و سَمْت على نفسك في النفقة > من مال الله تعالى . فقال له عمر : أقدري > ما مَشَلي و مَثَلُ هؤلا ، ? كمثل قوم كانوا في سفر > فجمعوا منهم مالا > وسلموه الى واحد ينفقه عليهم > فهل يجل لذلك الرجل > أن يستأثر (١) عنهم من أموالهم ? . و مُحمِل موة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخس > فقال : إن قوماً أدّوا الأمانة في هذا لأمنا - . فقال له بعض الحاضرين : إنك أدّ يت الأمانة الى الله تعالى > فأدّو ا إليك الأمانة > ولو ر تَمَت (١) ر تَعوا .

وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق مانفق (٢) وفيه جُطِبَ إليه و هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . فإن نَفَقَ فيه الصدق والهر والعدل والأمانة و جُلبَ اليه ذلك وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والحيانة و بُجلبَ اليه ذلك والذي على ولي الأمر وأن يأخذ المال من حلّه ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه كإذا بلغه أن بعض نوابه ظَلَمَ ميقول: [ اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك والويتركوا حقك] .

<sup>(</sup>١) يستأثر: أي يستبد ويخص نفسه بما لنيره.

<sup>(</sup>٢) رتعت : أي أكلت ماشئت .

<sup>(</sup>٣) لفق : أي راج و كثر الاقبال عليه والطلب .

# الفصل لاثاني

## أصناف الائموال السلطانية

الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ، ثلاثة أصناف : الغنيمة ، والصدقة ، والفي . .

#### ١ -- الفنيمة :

<sup>(</sup>١) عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ﴿ أَعَطَيْتَ خَسَا لَمْ يَعْطَهُنَ أَحْسَا ۗ مُ عَلَمُ أَحْسَا مُ النَّاجِ الْجَامِعِ للاصول في أَحَادِيثُ الرسول » ج ١ ص ٢٦ .

حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ ، وجُدِل رزقي تحتَ ظُلِّ رُمِي ، وجُدل رزقي تحتَ ظُلِّ رُمِي ، وجُدل الذُّلُ والصَّفَارُ (١) على مَنْ خالفَ أمري ، وَمَنْ تَشَبَّه بقوم فهُو مَنْ مَنْ مَانَ عَلَى مَنْ عَالفَ أمري ، ومَنْ تَشَبَّه بقوم فهُو مَنْ مَنْ عَلَى الله البخاري .

فالواجب في المغنم تخميسه ، وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى ، وقسمة الباقين بين الغاغين ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الغنيمة لمن شهد الوقعة . وهم الذين شهدوها للقتال ، قاتلوا أو لم يقاتلوا ، ويجب قسمها بينهم بالعدل ، فسلا يحابى أحد ، كا كان النبي عَلَيْقَه ، وخلفاؤه ، يقسمونها .

وفي ٥ صحيح البخاري ٤ : أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ٤ رأىأن له فضلاً على من دونه ٤ فقال النبي عَلَيْكُ : ٥ هل تُنصَرون وتُرزَقون إلا بضعفائكُم ٩ » . وفي « مسند أحمد » عن سعد بن أبي وقاص ، قال : قلت : يارسول الله ١ الرجل يكون حامية القوم ، يكون سهمه وسهم غير هسوا ٩٠ قال : في حَكَمَتُكُ أَنَ أُمنُكَ ابن أُم سعد ، وهل تُرزُقُون و تنصرون إلا بضعفائكُم ٩ » .

وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين ، في دولة بني أُمية وبني العباس ، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر ، لكن يجوز للإمام أن ينقِل من ظهر منه زيادة نكاية (٣) كسرية (٤) تسرت من الجيش ، أو رجل صعد حصناً عالياً ففتحه ،

<sup>(</sup>١) الصغار : أي : ألهوان .

<sup>(</sup>٢) ثكلتك : أي نقدتك •

<sup>(</sup>٣) زكماية : أي : قتل وجرح .

<sup>(</sup>٤) السرية : هي من خسة أنفس الى ثلاثمائة أو أربعائة .

أو حمل على مقدم العدو فقتله ؟ فهزم العدو ونحو ذلك ؟ لأن النبي تَلَيْكُمْ وخسلفاؤه كانوا يَنفّاونَ (٢) لذلك .

وكان ينفل السرية في البدأة الربع بعد الحمس ، وفي الرجعة الثلث بعد الحمس ، وهذا النفل ، قال بعض العلماء : إنه يكون من الحمس . وقال بعضهم : إنه يكون من من خمس الحمس ، لئلا يفضل بعض الفاتحين على بعض ، والصحيح أنه يجوز من من أربعة الاخماس ، وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية ، لا لهوى النفس ، كما فعل رسول الله عليه على مرة ، وهذا قول فقها ، الشام ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وغيرهم ، وعلى هذا فقد قبل : إنه يَنفلُ الربع والثلث بشرط وغير شرط ، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط ، مثل أن يقول : من دلّني على قلمة فله كذا ، ومن جا ، برأس فله كذا ، وتحو ذلك . وقيل : لا ينفل زيادة على الثلث ، ولا ينفله إلا بالشرط ، من أخذ شيئاً فهو له . كما روي أن النبي عَلَيْكُم كان قد قال ذلك للإمام أن يقول : من أخذ شيئاً فهو له . كما روي أن النبي عَلَيْكُم كان قد قال ذلك في غزوة بدر ، إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة .

و إذا كان الإمام يجمع الفناخ ويقسمها > لم يجز لأحد أن يغل منها شيئًا . ( وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ مِمَا غَلَّ يَوْمَ القيامة ِ )[ آل عمران : ١٦١ ] . فإن الغلول خسانة .

ولا تجوز النهبة ، فإن النبي عَلَيْكُ نهى عنها ، فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة ، وأذن في الالحذ إذناً جائزاً ، فمن ألحد شيئاً بلا عدوان ، حل له بعد تخميسه ، وكل مادل على الاذن فهو إذن . وأما إذا لم يأذن ، أو أذن إذناً غير جائز ، جاز اللانسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة ، متحريًا للمدل في ذلك .

<sup>(</sup>١) ينفلون : أي يزيدون على الخمس .

ومن حرّم على المسلمين جمع المغانم ، والحال هذه ، وأباح الامام أن يفعل فيها ما يشاء ، فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله وسط . والعدل في القسمة : أن يقسم المراجل سهم ، وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، هيكذا قسم النبي عُلِيله عام خَيبَر . ومن الفقها ، من يقول : للفارس سهمان . والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة ، ولأنَّ الفرس كتاج الى مؤونة نفسه وسائسه — ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين (۱) — ومنهم من يقول : يسوى بين الفرس العربي والهجين (۱) في هذا ، ومنهم من يقول : بل الهجين يسهم له سهم واحد ، كا روي عن النبي عُلِيله وأصحابه ، والفرس المجين الذي تكون أمه نبطية — ويسمى البرذون — وبعضهم يسميه : التتري ، الهجين الذي تكون أمه نبطية — ويسمى : الاكديش ، أو رمكة (۲) ، وهي الحجر ، والمين السلف يُعدِدُون للقتال الحصان ، لقوته وحدته ، والإغارة والبيات (١) الحجر (٥) ، لأنه ليس لها ضهيل ينذر العدو فيحترزون ، وللسير الخوي ، لأنه المسير .

و إذا كان المغنوم مالا – قد كان المسلمين قبل ذاك ، من عقار أو منقول ، وعُرِف صاحبه قبل القسمة \_ فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين وتفاريع المغانم وأحكامها ، فيها آثار وأقوال ، اتفق المسلمون على بعضها ، وتنازءو افي بعض ذلك ، ليس هذا موضعها ، وإغا الفرض ذكر الجمل الجامعة .

<sup>(</sup>١) راجلين : مفرد راجل ، وهو الماشي .

<sup>(</sup>٢) الهجين : المراد به غير الاصيل من الخيل ويسمى البرذون ، وقيل : هو البغل .

<sup>(</sup>٣) الرمكة من البراذين ــ كلمة أصلها فارسي وعريت .

<sup>(</sup>٤) البيات : أي الايقاع بالعدو ليلا •

<sup>(</sup>ه) الحجر : أي الانثى من الحيل م

#### ٧ \_ المدقات:

وأما الصدقات ، فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه ، فقد روي عن النبي عَلَيْكَة : أن رجلًا سأله من الصدقة ، فقال : « إِنَّ الله َ لَمْ يَرْضَ في الصدقة ، بقسم نبي وكلا غيره ، ولكن جَز أَهَا عَانية أَجزاء ، فإن مُكت مِن تِلكَ الأَجزاء أَعطيتُك » .

(فالفقرا، والمساكين) يجمعها معنى الحاجة الى الكفاية ، فلا تحل الصدقة لغني ، ولا لقوي مكتسب ( والعاملين عليها ) هم الذين يجبونها ويحفظونها ويحفظونها ويحتبونها ، ونحو ذلك . ( والمؤلّفة قلوبهم ) سنذكرهم \_ إن شاء الله تعالى \_ في مال الغيي . ( وفي الرّقاب ) يدخل فيه إعانة المحاتبين ، وافتداء الأسرى ، وعتق الرقاب ، هذا أقوى الأقوال فيها . ( والفارمين ) هم الـذين عليهم ديون ، لا يجدون وفا عال فيعطون وفا ، ديونهم ، ولو كان كثيراً ، إلا أن يكونو اغرموه في معصية الله تعالى ، فلا يعطون حتى يتوبوا . ( وفي سبيل الله ) وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم الغزوهم ، فيعطون ما يغزون به ، أو تمام ما يغزون به ، من خيل وسلاح ونفقه وأجرة ، والحج في سبيل الله ، كما قال النبي عليه . ( وابن السبيل ) هو المجتاز من بلد الى بلد .

### ٣ \_ الفيء :

وأما الفي، (1) ، فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر ، التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدر ، من قوله تعالى : (وَمَا أَ فَاءَ اللهُ عَلَى رَ سُولهِ مِنْهُمْ ، فَلَ أَوْجَفْتُمْ (1) عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رَكَابٍ ، وَلَكِنَ اللهُ يُسَلِّطُ رُسُلهُ فَا أَوْجَفْتُمْ (1) عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رَكَابٍ ، وَلَكِنَ اللهُ يُسَلِّطُ رُسُلهُ

<sup>(</sup>١) الفيء : الغنيمة •

<sup>(</sup>٢) أوجَّفتم عليه من خيل : أي سيرتم عليه خيلا .

عَلَى مَنْ أَهِلِ القُرْى ؛ فللَّهِ وللرَّ سُولِ ولذي القُرْبَى وَالْمَيْنَا مَى والْمُساكِينِ وابْنِ مِنْ أَهِلِ القُرْرَى ؛ فللَّهِ وللرَّ سُولِ ولذي القُرْبَى وَالْمَيْنَا مَى والْمُساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ، تَيْ لا يَكُونَ دُولةً (١) بَيْنَ الا غَنِياء مِنكُمْ ، وَمَا آتَاكُمُ السَّبِيلِ ، تَيْ لا يَكُونُ وَمَا نَها كُمْ عَنهُ فَانتَهُوا ، واتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ صَدِيدُ الْمِقَابِ . لِلفُقُواء والْمهاجِرِينَ اللَّذِينَ أَخْوِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وأَمْوالِهُ مِمْ اللهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمْ يَيْتَفُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرَضُواناً ، وَيَنصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ السَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ مُعْمُ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ مُعْمُ الصَّادِ قُونَ . واللّذِينَ تَبَوَّءُوا (١) الدَّارَ والْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةُ (١) ، وَمَن يُوقَ شُيحً نَفْسِهِ (١) عَلَى أَنْ وَلَا يَجِهُمْ فَاوَلَيْكَ مُعْمُ الْفَالِحُونَ ، واللّذِينَ بَهِمْ خَصَاصَةُ (١) ، وَمَن يُوقَ شُيحً نَفْسِهِ (١) وَلَوْ وَلَا كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةُ (١) ، وَمَن يُوقَ شُيحً نَفْسِهِ (١) وَلَوْ كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةُ (١) ، وَمَن يُوقَ شُيحً نَفْسِهِ (١) وَلُولُونَ رَبِنا اغْورَ فَا اللهَ وَلا خَوانِنَا اللّذِينَ سَبِقُونا بَالْإِيمانِ ، ولا تَجْعَلُ فِي تُقُلُونَ رَبِّنا إِنْكَ رَوْوَفُ رَحِيمْ ) [الحَسْر : من ١ الله بُ اللهُ بَا إِنْكَ رَوْوَفُ رَحِيمْ ) [الحَسْر : من ١ الله بَا ] .

فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار ؟ والذين جاؤوا من بعدهم على ماوصف ؟ فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه الى يوم القيامة ؟ كما دخاوا في قوله تعالى : ( والَّذِينَ آمَنُوا مِن بعدُ وَهَا جَوْوا وجا هدُوا مَعَكُمُ فَأُولَئِكَ مِنكُم . وفي قوله : ( والَّذِينَ الْتَسَعُوهِم فَأُولَئِكَ مِنكُم : ( والَّذِينَ الْتَسَعُوهِم

<sup>(</sup>١) دولة : أي مالا متداولا .

<sup>(</sup>٢) تبوؤوا الدار ؛ أي حلوا فيها وأفاموا ٠

 <sup>(</sup>٣) يؤثرون على أنفسهم : أي يفضلون غيرهم على أنفسهم .

<sup>(</sup>٤) خصاصة : أي فقر .

<sup>(</sup>ه) يوق شج نفسه : يراد به سلامة نفسه من البخل والشح .

بإحسان ﴾ [ التوبة : ١٠٠ ] . وفي قوله : ﴿ وَآخَـَـرِينَ مِنْهُمْ كُمَّا وَفِي قُولُهُ : ﴿ وَآخَــرِينَ مِنْهُمْ كُمًّا وَيُونُونُ مِنْهُمْ كُمًّا وَالْجَمَّةُ : ٣ ] .

ومعنى قوله: (فها أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب): أي ماحركتم ولا شختُم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقها، إن الفي، هو ماأخذ من الكفار بغير قتال كلأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال كوسمي فيئاً كلأن الله أفاه على المسلمين كأي رده عليهم من الكفار كفإن الأصل أن الله تعالى كإنا خلق الأموال إعانة على عبادته كلأنه إنما خلق الحلق اهبادته كفالكافرون به أباح المنسهم التي لم يعبدوه بها كوأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته العباده المؤمنين الذين يعبدونه كوافاه إليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غصب من الذي يعبدونه كوان لم يكن قبضه قبل ذلك كوهذا مثل الجيزية التي على اليهود والنصارى كوالمال الذي يصالح عليه العدو كأو يهدونه الى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم كوما يؤخذ من تجار أهل الذي الخروا من غير بلادهم كوه و نصف العشر.

هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ ، وما يؤخذ من أموال مسن ينقض العهد منهم ، وإن كان قسد صدوباً في الأصل عليهم ، وإن كان قسد صار بعضه على بعض المسلمين .

ثم إنه يجتمع من الفي، جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين ، كالأموال التي ليس لها مالك معين ، مثل من مات من المسلمين وايس له وارث معين ، وكالفُصُوب ، والعَواري ، والودائع التي تعذر معرفة أصحابها ، وغير ذلك من أموال المسلمين ، العقار والمنقول ، فهذا ونحوه مال المسلمين . وإغا ذكر الله تعمالى في القرآن الفي ، فقط ، لأن النبي عَلَيْكُم ما كان عوت على عهده ميت ، إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه ، وقد مات موة رجل من قبيلة فدفع ميراثه الى أكبر

تلك القبيلة ، أي أقربهم نسباً الى جدهم ، وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، كأحمد في قول منصوص وغيره ، ومات رجل لم يخلف إلا عتيقاً له ، فدفع ميراثه إلى عتيقه ، وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ، ودفع ميراث رجل الى رجل مسن أهل قريته ، وكان عَرِيَّتُهُ هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت الى من بينه وبينه نسب كما ذكرنا .

ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات ، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في. سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، كما أمر الله في كتابه .

ولم يكن الأموال المقبوضة والمقسومة ، ديوان جامع ، على عهد رسول الله على يبكر رضي الله عنه ، بلكان يقسم المال شيئاً فشيئاً ، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال ، واتسعت البلاد ، وكثر الناس ، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم . وديوان الجيش – في هذا الزمان – مشتمل عملى أكثره ، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين .

وكان الأمصار دواوين الخراج والفي، وما يقبض من الأموال وكان الذي على الله وال وكان الذي على الله والله وخلفاؤه يحاسبون العال على الصدقات والفي، وغير ذلك ، فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع : نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع ، كالحنايات (۱) التي تؤخذ من والإجماع ، كالحنايات (۱) التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال ، لأجل قتيل قتل بينهم ، وإن كان له وارث ، أو عسلى حد ارتكب ، وتسقط عنه العقوبة بذلك ، وكالمكوس (۱) التي لايسوغ وضعها

<sup>(</sup>١) الجنايات : يقصد بها مايمرف اليوم بالفرامات .

<sup>(</sup>٢) المكوس : ما يؤخذ من التجار في الاسواق والثغور .

اتفاقاً ، ونوع فيه اجتهاد وتنازع كال ِ مَن لَهُ ذو رحم  $^{(1)}$  وليس بذي خوض  $^{(7)}$  ولا عصبة  $^{(7)}$  ، ونحو ذلك .

# الفصل الثالث

### الظلم الواقع من الولاة والرعية

وكثيراً ما يقع الظلم من الولاة والرعية : هؤلا. يأخذون مالا يجل ، وهؤلا. يعنعون مايجب ، كما قد يتظالم الجند والفلاحون ، وكما قد يتزك بعض الناس من الجهاد ما يجب ، ويكنز الولاة من مال الله ، مما لا يجل كنزه ، وكذلك العقوبات على أدا. الأموال ، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب ، وقد يفعل مالا يجل .

والأصل في ذلك : أن كل من عليه مال ، يجب أداؤه ، كرجل عنده وديعة ، أو مضاربة ، أو شركة ، أو مال لموكله ، أو مال يتيم ، أو مال وقف ، أو مال اببيت المال ، أو عنده دين هو قادر على أدائه ، فإنه اذا امتنع من أدا . الحق الواجب من عين أو دين، وعرف أنه قادر على أدائه ، فإنه يستحق العقوبة ، حتى يُظهِر المال من عين أو دين، وعرف أنه قادر على أدائه ، فإنه يستحق العقوبة ، حتى يُظهِر المال وسيّر في الحبس فإنه يستوفى الحق من المال على موضعه – فإذا عرف المال ، وصيّر في الحبس فإنه يستوفى الحق من المال ، ولا حاجة إلى ضربه ، وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ، ضرب حتى يؤدي الحق أو يُكنّ من أدائه ، وكذلك لو امتنع من أدا ، النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها ، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه ، عن الذبي عَرِيليّة ، والواجبة عليه مع القدرة عليها ، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه ، عن الذبي عَرِيليّة ،

<sup>(</sup>١) ذو رحم : أي صاحب قرابة ليس بماصب ولا ذي فرض ،

<sup>(</sup>٢) ذو فرض : أي صاحب نصيب مقدر في آيات المواريث أو السنة أو الاجماع .

<sup>(</sup>٣) عصبة : أي من يأخذ مابقي من التركة بعد أصحاب الفروض ، أو يأخذ الكل عند عدمهم .

أنه قال : « كَيْ الواجِد أَيْحِلُ عِرْضَهُ و عُقوبَته » رواه أهل «السنن» وقال عَلَيْكَة : « مَطْلُ النَّني َ طُلُم اخرجاه في « الصحيحين » > واللي في هو المطل . والظالم يستحق العقوبة والتعزيز (١) وهذا أصل متفق عليه : أن كل من فعل محرماً > أو ترك واجباً > استحق العقوبة > فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيزاً يجتهد فيه ولي الأمو > فيعاقب الغني الماطل بالحبس ، فإن أصر عوقب بالضرب > حتى يؤدي الواجب > وقد نص على ذلك الفقها ، من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم > رضي الله عنهم > ولا أعلم فيه خلافاً .

وقد روى البخاري في «صحيحه » عن ابن عمر رضي الله عنها أن الذي عليه لما صالح أهل محيه على الصفراء والبيضاء والسلاح ، سأل بعض اليهود وهو «سعية » عم مُحيي بن أخطب ، فقال : أذهبته النفقات عم مُحيي بن أخطب ، فقال : أذهبته النفقات والحروب . فقال : «العهد تريب » والمال أكثر من ذلك » فدفع الذي عليه سعية الى الزبير ، فسه بعذاب ، فقال : قد رأيت مُحيبًا يطوف في خربة هاهنا ، فذهبوا فطافوا ، فوجدوا المسك في الخربة ، وهذا الرجل كان ذمياً ، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق ، وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك ، يعاقب على ترك الواجب .

وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق ، فلولي الأمو العادل استخراجه منهم ، كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل ، قال أبو سعيد الحدري ، رضي الله عنه : [هدايا العمال غلول (٢)] . وروى ابراهيم الحربي في كتاب الهدايا عن ابن عباس رضي الله عنها ، أن النبي عَلِيقَةً قال : « هدايا الأمراء عُلول » .

<sup>(</sup>١) التعزيز : أي التأديب أو الضرب دون الحد .

 <sup>(</sup>٢) غلول : أي خيانة • وتطلق كلمة « العال » على ولاة الامور من الحكام والولاة.

وفي ه الصحيحين » عن أبي حميد الساعدي ، رضي الله عند ، قال : استعمل النبي عَلَيْكُ رجلاً من الأزد (۱) يقال له : ابن الله بيت (۱) على الصدقة ، فلما قدم ، قال : هذا الحم ، وهذا أهدي إلي ، فقال النبي عَلَيْكُ : « مَا بالُ الرّجل نستعمله على العمل عمّا ولّانا الله ، فيقول : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي . فهلا جلس في بيت أبيه ، أو بيت أمه ، فينظر أيهدى إليه ، أم لا . والذي نفسي بيده لا يُأخذ منه شيئا ، إلا جاء به يوم القيامة ، كيمله والذي نفسي بيده لا يُأخذ منه شيئا ، إلا جاء به يوم القيامة ، كيمله على رقبته ، إن كان بعيراً له رُءًا " أو بقرة لها خوار " (١) ، أو شاة تنعر (٥) ثمّ رفع يديه حتى رأينا عفر تي (١) إبطيه : اللهم هل بلّغت ؟ اللهم هل بلّغت ؟ اللهم هل بلّغت ؟

وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة ، والمؤاجرة والمضاربة ، والمساقاة والمزارعة ، ونحو ذلك ، من الحدية ، ولهذا شاطر (٢) عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، من عماله من كان له فضل ودين لايتهم بخيانة ، وإغا شاطرهم لمَـا كانوا خُصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها ، وكان الأمر يقتضي ذلك ، لأنه كان إمام عذل ، يقسم بالسوية .

<sup>(</sup>١) الأزد: قسبة الى أزد الغوث: أبو حي باليمن، ومن أولاده الأنصار كلهم.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن اللتبية بن ثعلبة الازدي : نسبة الى بني لتب .

<sup>(</sup>٣) الرغاء : صوت الجمل ٠

<sup>(</sup>٤) الخوار: صوت البقر.

<sup>(</sup>ه) اليعار : صوت الغنم .

<sup>(</sup>٦) عفرتي إبطيه : تثنية عفرة ، بياض يخالطه لون كلون البراب .

<sup>(</sup>٧) شاطر : أي أخذ نصف الشيء .

فلما تغير الإمام والرعية ، كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه ، ويتزك ماحوم عليه ، ولا يجرم عليه ما أباح الله له .

وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ، ليتمكن بذلك من استيفا المظالم منهم ، ويترك ما أوجبه الله من قضا ، حوائجهم ، فيكون من أخذ منهم عوضاً على كف ظلم وقضا ، حاجة مباحة ، أحب إليهم من هذا ، فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره ، وأخسر الناس صفقة ، من باع آخرته بدنيا غيره ، وإغالواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة ، وقضا ، حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها ، من تبليع ذي السلطان حاجاتهم ، وتعريفه بأمورهم ، ودلالته على مصالحهم ، وصرفه عن مفاسدهم ، بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة ، كما يفعل ذوو الأغراض من الحكتاب ونحوهم في أغراضهم . ففي حديث هند بن أبي هالة ، رضي الله عنه ، عن الذي عرضية أنه كان يقول : «أ بلغوني حاجة كمن لا يستطيع أبلا غها ، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع أبلا غها ، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع أبلا غها ، فإنه على الصراط يوم ترل الأقدام » .

وقد روى الإمام أحمد ، وأبو داود في «سننه» عن أبي أُماَمة الباهلي ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله مُلَيْكُم : « مَنْ شَفَعَ لاَّ خيهِ شَفَاعَةً ، فأهـدى لهُ عَليها مَدرَّيةً فَقبِلَها فقد أَتى باباً عَظياً من أبوابِ الرِّبا » .

وروى ابراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: [السحت<sup>(۱)</sup>: أن يطلب الحساجة للرجل ، فيقضي له ، فيهدى إليه ، فيقبلها]. وروي أيضاً عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها ، فأهدى له صاحبها وصيفاً ، فرده عليه وقال : سمعت ابن مسعود يقول : [من رد عن مسلم مظلمة ، فرزأه عليها قليلا أو

<sup>(</sup>١) السحت: الحرام.

كثيراً ، فهو السحت ]. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم . قال : ذاك كفر .

فأما إذا كان ولي الامر يستخرج من العال ما يويـد أن يختص به هو وذووه ، فلا ينبغي إعانة واحد منها ، إذ كل منها ظالم ، كلص سرق من لص ، وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة ؛ ولا يجل للرجل أن يكون عوناً على ظلم ، فإن التعاون نوعان :

الأول: تعاون على الهر والتقوى ، من الجهاد وإقامـة الحدود (١) ، واستيفاء الحقوق ، وإعطاء المستحقين ، فهذا بما أمر الله به ورسوله ، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة ، فقد ترك فرضاً على الأعيان ، أو على الكفاية متوهماً أنه متورع ، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع ، إذ كل منها كف و إمساك .

والثاني : تعاون على الايثم والعدوان ، كالايانة على دم معصوم ، أو أخـــذ مال معصوم ، أو ضرب من لا يستحق الضرب ، ونحو ذلك ، فهذا الذي حرّمه الله ورسوله .

نعم إذا كانت الأموال قد أُخِذَت بغير حق، وقد تعذر ردها إلى أصحابها ، كَثَيْر من الأموال السلطانية ، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كَسِدَاد الثغور (٢) ونفقة المقاتلة (٣) ونحو ذلك ، من الإعانة على الهر

<sup>(</sup>١) الحدود : حجم حد ، ويقصد به العقوبة ، وسمي حداً لأنه يمنع المجرم عن المعاودة .

 <sup>(</sup>٢) الثغور: يقصد بها مخافر الحدود وفتحات البلاد التي يخاف منها هجوم العدور
 برية كافت أو بحرية .

<sup>(</sup>٣) المقاتلة : أي جنود الحرب والقتال •

والتقوى ؛ إذ الواجب على السلطان في هـذه الأموال — إذا لم يكن معرفة أصحابها وردها عليهم ، ولا على ورثتهم — أن يصرفها — مع التوبة ، إن كان هو الظالم — إلى مصالح المسلمين هذا هو قول جمهور العلماء ، كمالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة ، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية ، كما هو منصوص في موضع آخر .

و إن كان غيره قد أخذها ، فعليه هو أن يفعل بها ذلك ، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها ، كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها ، أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها ، وعلى المسلمين ، فإن مدار الشريعة على قوله تعالى : ( فَا تَقُوا اللهُ مَا أَسْتَطَعْتُم ) [التفاين : ١٦] لقوله : ( اتَّقُوا اللهُ مَحق تقاتِه ) [تقاتِه ) [آل عمران : ١٠٢] وعلى قول الذي عَلَيْكُ : « إِذَا أَمَن تُدَكُم بأُمر فَا أَتُوا مِنْه مَا اسْتَطَعْتُم ، أخرجاه في «الصحيحين» .

وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتحميلها، وتبطيل المفاسد وتقليلها، و فإذا تعارضت، كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما مودفع أعظم المفسدتين مع احتال أدناها، هو المشروع .

و المعين على الإثم والعدوان ، من أعان الظالم على ظلمه . أما من أعان المظاوم على تخفيف الظلم عنه ، أو على أداء المظلمة ، فهو و كيل المظاوم ، لا و كيل الظالم ، عنزلة الذي يقرضه ، أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم . مثال ذلك ولي تأليم و الوقف ، إذا طلب ظالم منه مالا ، فاجتهد في دفع ذلك - بمال أقل منه إليه - أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع ، فهو محسن ، وما على المحسنين من سبيل .

وكذلك وكيل المالك من المتأدبين والكُتأب وغيرهم ، الذي يَتُوكل لهم في المقد والقبض ، ودفع ما يطلب منهم ، لا يتوكل للظالمين في الأخذ .

كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب (١) أو ســوق أو مدينة ، فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان، وقسطها بينهم على قدر طاقتهم، من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ، ولا ارتشاء ، تَوَ كَل لهم في الدفع عنهم والإعطاء، كان مُخسِناً .

لكن الغالب ، أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمسين محابياً مرتشياً مخفراً لما يريد ، وآخذاً بمن يريد . وهذا من أكبر الظّلمة ، الذين يحشرون في توابيت من ناد ، هم وأعوانهم وأشباههم ، ثم يقذفون في الناد .

# الفصل الرابع

## وجوه صرف الأموال

وأما المصارف ، فالواحب : أن يبتدى. في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين ، كعطاء من يحصل المسلمين به منفعة عامة .

فنهم المقاتِلة: الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالغي، وأينه لا يحصل إلا بهم ، حتى اختلف الفقها، في مال الفي، وهل هو مختص بهم ، أو مشترك في جميع المصالح? وأما سائر الأموال السلطانية ، فلجميع المصالح وفاقاً والمغنم .

ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم ، كالولاة ، والقضاة ، والعلماء والسعاة على المال جمعاً وحفظاً وقسمة ، ونحو ذلك ، حتى أثمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) درب ، الدرب: باب السكة الواسع والباب الاكبر .

وكذا صرفه في الأثمان والأجور ، لما يعم نفعه من سِدَ اد الثُّغور بالكُمراع (\*) والسلاح ، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس ، كالجسور والقناطر ، وطرقات المياه كالأنهار .

ومن المستحقين: ذوو الحاجات؛ فإن الفقها، قد المتافوا هل يقدمون في غير الصدقات، من الفي، ونحوه على غيرهم ? على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال: يقدمون، ومنهم من قال: المال استحق بالإسلام، فيشتركون فيه، كما يشترك الورثة بالميراث. والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي عليه من كان يقدم ذوي الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير. وقال عمر بن الحطاب رضي الله عنه: [ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وعَنَاؤه (١٠) والرجل وبلاؤه (٢٠)، والرجل وحاجته] فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام:

( الأول ) ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال .

( الثاني ) من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم ، كولاة الآمور والعلماء الذين يجعلون لهم منافع الدين والدنيا .

( الثالث ) من يبلي بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الا جناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم .

( الرابع ) ذوو الحاجات .

و إذا حصل من هؤلا. متبرع ، فقد أغنى الله به ، و إلا أعطى ما يكفيه أو قدر

<sup>(</sup>١) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح.

<sup>(</sup>٢) العناء: تمام الاضطلاع بالأمر والقيام به .

<sup>(</sup>٣) البلاء : يقصد به هنا قيامه بالعمل الشاق وما كلف به على أحسن وجه .

عمله ، وإذا عرفت أن العطاء يكون بجسب منفعة الرجل وبجسب حاجته في ماله المصالح وفي الصدقات أيضاً ، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل ، إلا كما يستحقه نظراؤه ، مثل أن يكون شريكاً في غنيمة ، أو ميراث .

ولا يجوز للإمام أن يعطيَ أحداً مالاً يستحقه لهوى نفسه كمن قرابة بينهاأو مودة ونحو ذلك ، فضلاً عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمــة منه ، كعطية المحنثين من الصبيان المردان (۱) الأحرار والماليك ونحوهم ، والبغايا (۱) والمفنين والمساخر (۱) ونحو ذلك ، أو إعطاء العرافين (۱) من الحكهان والمنجمين ونحوهم .

لكن يجوز – بل يجب – الإعطاء لتأليف من أيحتاج إلى تأليف قلبه ، و إن كان هو لا يحل له أخذ ذلك ، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للهؤلفة قاوبهم ، من الصدقات ، وكما كان الذي عَلَيْكُ ، يعطي المؤلفة قاوبهم من الفي، ونحوه ، وهم السادة المطاعون في عشائرهم ، كما كان الذي عَلَيْكُ ، يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم و عَيَيْنَة بن حضن ، سيد بني فزارة ، وزيد الحير الطائي ، سيد بني نبهان ، و عَلقمَة بن عُلاثة العامري ، سيد بني كلاب . ومثل سادات قريش من الطلقاء (٥) ، كصفوان بن أمية كو عكر مَة بن أبي جَهل ، وأبي سفيان بن حرب وسهل بن عمر ، و الحارث بن هشام ، وعدد كثير . ففي «الصحيحين» عن أبي سعيد

<sup>(</sup>١) المردان: جمع أمرد، من طر شاربه ولم تنبت لحيته من الشبان •

<sup>(</sup>٢) البغايا : حمم بغي ؛ وهي الفاجرة العاهر الزانية .

<sup>(</sup>٣) المساخر : جمع مسخر ، وهو ما يسخرمنه ويستهزأ بهو يحترف اللهوو إضحاك الناس.

<sup>(</sup>٤) العرافون : حجمع عراف ، وهو الكاهن ، أو الطبيب .

<sup>(</sup>٥) الطلقاء : من أطلق سراحهم من الاسرى .

أُلحُدُري ، رضي الله عنه ، قال : بَعَث علي وهو باليمن بذ هيبة في تربتها (١) ، إلى رسول الله عَلَيْكُ ، فقسّمها رسول الله عَلَيْكُ بين أنفر : الأقرع بن حابس الحنظلي ، وعيينة بن حصن الفزاري ، وعلقمة بن علائة العامري ، ثم أحد بني كلاب ، وزيد الحير الطائي ، أحد بني نبهان .

قال : فغضبت قريش والأنصار ؟ فقالوا : يعطي صناديد (٢) نجد ويَدُ عنا ؟ ا فقال رسول الله عَلَيْنَ : « إِنِي إِنَمَا فَعلْتُ ذَلكَ لتَأْلُهُم ، فجا رجل كَ فقال رسول الله عَلَيْنَ ؛ ناتى الجبين (٥) عالوق الرأس ؟ اللحية (٢) مشرف الوجنتين (٤) ؛ غاثر العينين ؟ ناتى الجبين (٥) عالوق الرأس ؟ فقال : اتق الله يا محمد . فقال رسول الله عَلَيْنَه ؟ فَمَن يُطِع الله َ إِنْ عَصَيْتُه ؟ أَيَامُنْنِي أَهْلُ الأَرْضَ وَلَا تَأْمَنُونِي ؟ » .

قال : ثم أدبر الرجل (٢) ، فاستأذن رجل من القوم في قتله ، ويرون أنه خالد ابن الوليد . فقال رسول الله عَلَيْكُ : « إِنَّ مِنْ ضِشْضِيء (٢) هَذَا قُومًا يَقْرَ وُونَ اللهُ عَلَيْكُ : « إِنَّ مِنْ ضِشْضِيء (٢) هَذَا قُومًا يَقْرَ وُونَ اللهُ أَنْ اللهُ ال

وَ عَنْ رَافَعِ بِن خَدَيْجِ ، رضي الله عنه ، قال : أعطى رسول الله عَلَيْكُ ،

<sup>(</sup>١) ذهيبة في تربتها : أي مقدار من الذهب لم يستخلص من ترابه .

<sup>(</sup>٢) متاديد : جمع صنديد ، وهو السيد الشجاع .

<sup>(</sup>٣) كث اللحية : كثيف شعرها .

<sup>(</sup>٤) مشرف الوجنتين ، والمقصود به علو عظم الحدين .

<sup>(</sup>ه) ناتيء الجبين : أي مرتفع الجبهة .

<sup>(</sup>٦) أدبر الرجل : أي ولى وذهب

<sup>(</sup>٧) فستضيء : معناه : أصله ومعدنه ونسله .

أبا سفيان بن حرب > وصفوان بن أمية > و'عينينة بن حصن > والأقوع بن حابس > كلَّ إنسان مائة من الإبل > وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك > فقال عباس ابن مرداس :

أَنْجَمَلُ لَهُ بِي وَنَهُبَ الْمُبَيْدِ بَدِينَ مُعَيَّنَةً وَالْأَقْدِعَ وَمَا كَانَ مِعْنَ وَلَا عَابِسُ يَفُوقَان مِدُدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ وَمَا كَانَ مِعْنَ دُون المرىء مِنْهُا وَمَن يُخْفَض الْيَوْمَ لَا يُوْفَعِ

قال: فأتم له رسول الله عَلَيْكُ مائة ، رواه مسلم و « العُبَيْدُ » اسم فرس له .

و المؤلفة قلوبهم نوعان : كافر ومسلم ، فالكافر : إما أن ترجى بعطيته منفعة كإسلامه ، أو دفع مضرته ، إذا لم يندفع إلا بذلك . والمسلم المطاع (١) يرجى بعطيته المنفعة أيضاً ، كعسن إسلامه ، أو إسلام نظيره ، أو جباية المال بمن لا يعطيه الا لحوف أو لنكاية العدو ، أو كف ضرره عن المسلمين ، إذا لم ينكف الا بذلك .

و هذا النوع من العطاء ، و إن كان ظاهره إعطاء الرؤساء ، وترك الضعفاء ، لما يفعل الملوك ، فالأعمال بالنيات ، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله ، كان من جنس عطاء النبي عَلَيْكُ و خلفائه ، وإن كان المقصود العلوفي الأرض والفساد كان من جنس عطاء فوعون ، و إنما ينكره ذوو الدين الفاسد كذي الخويصرة (٢) الذي أنكره على النبي عَلَيْكُ ، حتى قال فيه ما قال ، وكذلك حزبه الخوارج

<sup>(</sup>١) يريــد : المطاع في قومه ٠

<sup>(</sup>٢) ذو الخويصرة : هو الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسام نقال : اتق الله يامحمد . نقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال .

أنكروا على أمير المؤمنين على رضي الله عنه ؟ ماقصد به المصلحة من التحكيم ومُحـُـو السمه ؟ وما تركه من سُنبي نساء المسلمين وصبيانهم .

وهؤلا. أمر الذي عَلَيْكُ ، بقتالهم ، لأن معهم ديناً فاسداً لا يصلح به دنيا ولا آخرة ، وكثيراً ما يشتبه الورع الفاسد بالمُجْسَبْن والبخل ، فإن كلاهما فيه ترك ، فيشتبه ترك الفساد لحشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة ، جبناً وبخلا، وقد قال الذي عَلَيْكُ : « يَشَرُ مَا في المرء شيح هالع و بُجَابِن خالع " » . قال الترمذي : حديث صحيح .

<sup>(</sup>١) نفروا : أي ادَّهبوا للقتال .

لِتُنفِقُوا في سَبيلِ اللهِ ؟ فَمِـنكُم مَنْ يَبْخَلُ ؛ وَمَن يَبْخَلُ فإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ؟ لَا يُبَكُونُوا أَمثَالَكُمْ ﴾ [محمد : ٣٨] . وقد قال الله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ ۚ مَنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ (٢) وَقَاتَلَ ، أُولنَـكَ أَعْظُمُ كَدَرَجَـةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ﴾ وَكُـلًّا وَعَدَ اللهُ ٱلحسني ﴾ [الحديد : ١٠] . فعلَّق الأمر بالإنفاق الذي هوالسخاء ٬ والقتال الذي هو الشجاعة ٬ وكذلك قال الله تعالى ـ في غير موضع : ﴿ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالَـكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَــبيلِ اللهِ ﴾ [التوبة:٤١]. وبين أن البخل من الكبائر ؟ في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَخْـَسُبَنَّ الَّذِينَ ۗ يَبْخَلُونُ ۚ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ، مُصـو ٓ خَيْراً كَفُـم ۚ ، بَلُ مُو ٓ تَشر ۗ ْ لْهُمْ ﴾ تَسَيْطُو ُّتُونَ مَا بَجِلُوا بِهِ يَومَ الْقِيَامَةِ ﴾ [ آل عمران : ١٧٩]. وفي قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكَنَّزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا في سبيلِ اللهِ فَبَشِّر ُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [ التوبة : ٣٤]. وكَذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ﴿ وَ مَن ۚ يُو َلِهِم ۚ يَوْ مَشِـذ ۚ دُهُ مَ ۚ إِلا مُتَحَرِّفًا ﴿ ٢ ۚ لِهِٓتَالَ ۚ ٢ ۚ أَو ۚ مُتَحَتِّذُا ﴿ ٢ ﴿ إلى فئة (٥) فَقَدْ باءَ بِغَضَبِ من الله ، وَمَأُواهُ جَهَنَّهُ وبئسَ المِصلاُ ) [ الأنفال : ١٦ ] . وفي قوله تعالى : ﴿ وَ يَجِلْفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمُ مَلَـنُكُمُ وَمَا هُمُ مِنْكُمُ ۚ ﴾ وَلَكِنَّهُمْ ۚ قَوْمٌ ۖ يَفْرَقُونَ ﴾ [التوبة: ٥٦ ] . وهو كثير في الكتاب والسنة ، وهو بما اتفق عليه أهل الأرض ، حتى إنهم يقولون في

<sup>(</sup>١) تتولوا : أي تمرضوا وتنصرفوا عن إجابة الدعوة ،

<sup>(</sup>۲) بریسد به فقح مکة .

<sup>(</sup>٣) متحرفاً لقتال : أي مائلا الى جهة يحسن فيها القتال ، وهو الكر بعد الفر يخيــــل للمدو أنه منهزم ثم يميل عليه موقماً به .

<sup>(</sup>٤) متحيزاً : أي منضماً ومتجمعاً .

<sup>(</sup>٥) فشـة : أي جماعة .

الأمثال العامية : [ لا طَعنَةَ ولا جَفْنَــةَ (١) ] . ويقولون : [ لا فارس الحيل ، ولا وجه العرب ] .

ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حبالهاو في الأرض والفساد ؟ فلم ينظروا في عاقبة الماد ؟ ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء ؟ وقد لا يتأتّى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حِلّها ؟ فصاروا نهّابين وهّابين و هأبين ؟ وهؤلاء يقولون: لا يجكن أن يتولّى على الناس إلا مَن يأكل ويَطْمَم ، فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يَطْمَم ؟ سخط عليه الرؤساء وعزلوه ؟ إن لم يضروه في نفسه وماله ؟ وهؤلا، نظروا في عاجل دنياهم ؟ وأهماوا الآجل من دنياهم وآخرتهم ؟ فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة ؟ إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها .

وفريق عندهم خوف من الله تعالى ، ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحاً من ظلم الحلق ، وفعل المحارم ، فهذا حسن واجب ، ولكن قد يعتقدون مسع ذلك : أن السياسة لاتتم إلا بما يفعله أو لئك من الحرام ، فيمنعون عنها مطلقاً ، وربما كان في نفوسهم بُجبن أو بُخِل ، أو ضيق خلق ينضم الى ما معهم من الدين ، فيقعون أحياناً في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات ، أو يقعون في النهبي عدن واجب يكون النهبي عنه من الصد عن سبيل الله ، وقد يكونون متأولين ، وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ، ولا يتم إلا بالقتال ، فيقاتانون المسلمين كما فعلت الحوارج ، وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكرامل ،

<sup>(</sup>١) يريد بهذا المثل ومابعده : لا شجاعة ولا كرم ؛ إذ الطمنة دليل البلاء في الحرب والجفنة دليل الاطمام في السلم .

الحكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا ، وقد يعفى عنهم في اجتهدوا فيه فأخط وا ، ويغفر لهم قصورهم ، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وهذه طريقة من لايأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ، ولا يرى أنه يتألّف الناس من الكبار والفجار ، لا عال ولا بنفع ، ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحريم .

والفريق الثالث: الأمة الوسط ، وهم أهل دين محمد عَلَيْكُ ، وخلفائه على على على الناس وخاصتهم الى يوم القيامة ، وهو إنفاق المال والمنافع للناس – وإن كانوا رؤساه – بحسب الحاجة ، إلى صلاح الأحوال ، ولإقامة الدين ، والدنيا التي يحتاج إليها الدين ، وعفته في نفسه وفلايأ خذ مالا يستحقه ، فيجمهون بين التقوى والإحسان ( إنَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا والَّذِينَ هُم مُ مُحسِنُونَ ) [النحل : ١٢٨]. ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا ، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة .

وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون الى طعامه ، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب ، ثم هذا يحفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأولون ، فإنَّ الذي يأخذ لنفسه ، تطمع فيه النفوس ، مالا تطمع في العفيف ، ويصلح به الناس في دينهم مالا يصلحون بالثاني ، فإن العفة مع القدرة تُقوي حرمة الدين . وفي «الصحيحين » عن أبي سفيان بن حوب أن هرقل ملك الروم ، قال له عن النبي عَرَّاتُهُ : عاذا يأس عَ اقل : يأس نا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة – وفي الأثر : [ أنَّ اللهُ أوحَى الى إبراهيم الخليل عليه السلام : يا إبراهيم أ تَدري لِم المَّذَذُ تُكَ خَليلاً ? لِأَني رَأَذِت العَطاء أحب إليه عن الأثر : هذا الذي ذكرناه في الرذق ، والعطاء الذي هو السخاء ، وبذل المنافع ، نظيره في الصد والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار .

إن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم ، وقسم لايغضبون لنفوسهم ولا لربهم ، والثالث — وهو الوسط — أن يغضب لا لنفسه كما في «الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: « ما ضَرَب رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بيدهِ : خادماً لهُ ، ولا امرأة ، ولا دابّة ، ولا شيشاً قط ، إلا أن يجاهِدَ في سبيل اللهِ ، ولا أنته منه شي . فانتقم لنفسه قط ، إلا أن ثنتهك حرمات الله ، ولا أن أخرمات الله ، فايقم لغضبه شي . في تنتقم لله » .

فأما من يغضب لنفسه لا لِربه ، أو يأخـــذ لنفسه ولا يعطي غيره ، فهذا القسم الرابع شر الخلق ، لا يصلح بهم دين ولا دنيا .

كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة ، هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا الحرمات ، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ، ولا يأخذون إلا ما أبيــــ لهم ، ويغضبون اربهم إذا انتهكت محارمه ، ويَعِفُون عن حظوظهم ، وهـــنـ أخلاق رسول الله مَرَيِّة في بَذ لِه ودَفعه ، وهي أكمل الأمور.

وكابا كان إليها أقرب ، كان أفضل ، فليجتهد المسلم في التقرأب إليها بجهد ، ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره بعد أن يعرف كال ما بعث الله تعالى به محمداً عَلَيْكُ من الدين ، فهذا في قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يأس كم أَن تُوَدُّوا الأمانات إلى أهلها ﴾ [النساء: ٥٥] والله أعلم .

الباسب الأوّل

حدود الله وحقوقه

رفيــه ڠانية فصول :

الفصل لأوّل

أمثلة من تلك الحدود والحقوق وواجب الولاة نحوها

وأما قوله تعالى : ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيِنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُ مُوا بِالْعَدُلُ ) 
[ النساء : ٨٥ ] فإنَّ الْحَدِكُمَ بَيِنَ النَّاسِ ، يَكُونُ في الْحَدُودِ وَالْحَقُوقِ ، وهما قسبان : فالقسم الأول : الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين ، بل منفعتها لمطلق المسلمين ، أو نوع منهم ، وكلهم محتاج إليها ، وتسمى : حدود الله ، وحقوق الله ، مثل : حد تُقطَّع الطريق ، والسُّرَّ اق ، والزناة ونحوهم ، ومثل : الحجكم في الأمور السلطانية ، والوقوف والوصايا التي ليست لمعين ، فهذه من أهم أمور الولايات ، وله الله على بن أبي طالب رضي الله عنه : [ لا بُسدً النَّاسِ مِنْ إِمَارَةَ بَرَّةً كَانَتُ أَوْ فَاجَرَةً ، فقيل : يا أمير المؤمنين هذه البرَّةُ قَد عَرَ فَنَا هَا ، فيما بال الفَا جرة ? . فقال : تُنقامُ بهما الحَدُودُ ، ويُقْسَمُ بها الْفَيْءَ ] .

وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه ، و إقامته من غير دعوى أحــد به ،

و كذلك تقام الشهادة فيه ، من غير دءوى أحد به ، و إن كان الفقها. قد اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بما له ? على قولين في مذهب أحمدوغيره ، الكنهم يتفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق ، وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال ، ائتلا يكون للسارق فيه شبهة .

وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والضعيف ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما ولا تحل الشفاعة فيه ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته – فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وهو ممن اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً. روى أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها وقال : قال رسول الله تمنية : « مَن حالت شفاً عَنْه دون حَد مِن مُحدُود الله ؟ فقد ضار الله عني أمره و مَن خاصم في باطل و هو تعلم كم يُؤل في سخط الله حتى ينزع (۱۱). خاصم في باطل و هو تيم كم يؤل في سخط الله حتى ينزع (۱۱). ومن قال في مسلم. دين ما ليس فيه كيس في رد عة (۱۲) الحبال و قال : وما رد عة الحبال و قال : عصارة أهل النار » فذ كو النبي تمنية الحكام والشهدا، والحما. وهؤلا.

وفي «الصعيحين » عن عائشة رضي الله عنها : «أنَّ تُويشاً أَهُمهُمْ شَأْنُ المُوأَةُ الْمُؤْةُ الْمُواَةُ الْمُؤْدُ ومَنَ الْمُؤُورُمِيَّةً (٢) التي سرقت ، فقالوا : مَن يُكلِم فيها رسول الله ? فقالوا : ومَن يُجَدِّرِيُ عليهِ إِلاَّ أَسَامَة بن زيدٍ . فقال « ياأسامة ، أَتَشفعُ في حَدْرٍ من يُجدِّرِ من يُحدِدِ الله ؟ إنسا مَلكَ بنُو إِسْرائيلَ أَنْهُمْ كانوا إِذَا سَرَقَ فيهم مُحدودِ الله ؟ إنسا هَلكَ بنُو إِسْرائيلَ أَنْهُمْ كانوا إِذَا سَرَقَ فيهم

<sup>(</sup>١) نزع عن الامور نزوعا : انتهـي عنها وأباها .

<sup>(</sup>٢) الردعة: الطين.

<sup>(</sup>٣) المرأة المخزومية : هي فاطمة بنت الاسود المخزومي .

الشريف (۱) تركوه وإذا سَرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطعة بنت محمد سرقت القطعت يدها ٥ . ففي هذه القصة عَهدة وإن أشرف بيتكان في قريش بطنان : بنو مخزوم وبنو عبد مناف فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود (۱) العارية على قول بعض العلماء أو سسرقة أخرى عني هذه على قول آخرين وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت وشفع فيها حب (۱) رسول الله عَلَيْ أسامة عضب رسول الله عَلَيْ أسامة عضب رسول الله عَلَيْ وهو الشفاعة في الحدود من ضرب المثل علي عن عليه دخوله فيا حرمه الله ، وهو الشفاعة في الحدود من ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك فقال : « لَوْ أَنَ فَاطِعَة بِنْت مُعَمَد سَرَقَت ، لَقَطَعَتُ يَدُها » .

وقد روي: أن المرأة التي تُطِعت يَدُها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي عَلَيْكُ وفيقضي حاجتها . فقد روي : « أَنَّ السَّارِقَ إِذَا تَابَ سَيَقَنَهُ يَدُهُ إِلَى النَّارِ » . وروى مالك في إلَى البَّنة ، وَإِنْ لَمْ يَتُب سَبَقَتْهُ يَدُه إِلَى النَّارِ » . وروى مالك في « الموطّإ » (٤) . أَنَّ جَمَاعَةً أَمْسَكُوا لِصًّا لِيرَ فَعُوه إِلَى عُثَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَتَلَقَّاهُم الزُّبَيرُ وَشَفَعَ فِيه ، فَقَالُوا : إِذَا رُفِعَ إِلَى عُثَانَ وَاللهُ عَنْهُ وَيَه عِنْه عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ السَّافِع والمُشَفَّع » . عنده . فقال : إذا بَلَهُ الشَّافِع والمُشَفَّع » . يَعْنِي الذِي يَقْبَلُ الشَّفَاعَة . وكان صَفُوان بنُ أُمِية نامًا على رداء له في يَعْنِي الذِي يَقْبَلُ الشَّفَاعَة . وكان صَفُوان بنُ أُمِية نامًا على رداء له في مسجد رسول الله عَلَيْكُ ، فجاء لِصُ فسرقه ، فأخذه فأتى به الذي عَلَيْكُونُ فَأَمْ وبقطع يده ، فقال : يا رسول الله ، أعَلَى ردَا ثِي تَقْطَعُ يَدَهُ ؟ أَنَا

<sup>(</sup>١) الشريف : المقصود به هنا عالي المنزلة والمكانة .

<sup>(</sup>٢) جمعود : أي إنكار .

<sup>(</sup>٣) حب \_ بكسر الحاء \_ : حبيب .

<sup>(</sup>٤) الموطأ : كتاب ما لك الذي جمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أُهُبُهُ لَهُ . فقال : « فَهلا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ ؟! » ثُمَّ قَطَعَ يَدَهُ . رواه أهل «السنن» ، يمني وَلِيَّالِيُّ أَنْكُ لُو عَفُوتَ عَنْهُ قَبْلُ أَنْ تَأْتَيَسِنِي بِهِ لِهِ السنن» ، يمني وَلِيَّالِيُّ أَنْكُ لُو عَفُوتَ عَنْهُ قبل أَنْ تَأْتَيَسِنِي بِهِ لِهِ السَّان » فأما بعد أَنْ رفع إلي " فلا يجوز تعطيل الحد و لا بِعفُو ، ولا بشفاعة و ولا بهبة ، ولا غير ذلك ، ولهذا اتفق العلماء \_ فيا أعلم \_ على أَن قاطع الطريق واللص وتحوهما ، إذا رُفِحُوا الى وَلي الأَمْرِ ثُمْ تَابُوا بعد قاطع الحد عنهم ، بل تحب إقامته و إِنْ تَابُوا .

فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم ، وكان تمكينهم \_ وذاك من تمام التوبة \_ بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها ، والنمكين من استيفاء القصاص ، في حقوق الآدميين . وأصل هذا في قوله تعالى : ( مَنْ يَشْفَع شَفَاعَة حَسَنَة يَكُن لَهُ كِفُل (١) يَكُن لَهُ كِفُل (١) مِنْ الله على أَمْل الله على أَمْل الله على أَكُل شَيْء مُقِيتًا (١) [ النساء : ١٥٥] . فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شَفْمًا (١) ، بعد أن كان وترا (٤) ، فإن أعانه على بر وتقوى ، كانت شفاعة حسنة ، وإن أعانه على إثم وعدوان ، كانت شفاعة حسنة ،

والبر: ما أُمرُت به ، والإِثم : ما نهيت عنه . و إِن كَانُوا كَاذْبِين ، فإِن الله لايهدي كيد الخائنين .

وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءَ الَّذِينَ 'يجارِ بُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ وَيَسْعُونَ

<sup>(</sup>١) الكفل: الضمف من الاجر أو الاثم .

<sup>(</sup>٢) مقيتا : شهيداً وحفيظاً ومقتدراً .

<sup>(</sup>٣) شفع : أي مضموم الى الفرد ليجمله اثنين .

<sup>(</sup>٤) وترا : أي فردا .

فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ، أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَاف ، أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي فِي اللهُ نَيَا وَلَهُمُ فِي خِلَاف ، أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي فِي اللهُ نَيَا وَلَهُم فِي اللهُ نَيَا وَلَهُم فَاعْلَمُوا الْآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ . إلا الَّذِينَ تَأْبُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ ) [ المائدة : ٣٤ ، ٣٣] .

فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط ، فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد ، فاهموم ، والمفهوم ، والتعليل . هـذا إذا كان قد ثبت بالبينة ، فأما إذا كان بإقرار ، وجا ، مقراً بالذنب تائبا ، فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع . وظاهر مذهب أحمد : أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة ، بل إن طلب إقامة الحد عليه ، أقيم ، وإن ذهب ، لم يقم عليه حد . وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال : « فَهَلا تركتموه » وحديث الذي قال : « أصبت حداً فأ قنه » ومع آثار أخر . وفي «سنن » أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله علي قال : « تَعَا قُولُ (١) الحُدُونَ فِيا بَينَكُم ، فَمَا بَلَغَني من حداً فقد و بحديث الذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي من حداً فقد و بحديث النبي عليه قال : « حدا يُعمَل به في الأرض حَديث لاهمل الأرض من أن يُعطَر وا أربعين صباحاً » . وهذا لأن المعاصي سبب لنقمص الرزق والحوف من العدو ، كا يدل عليه الكتاب والسنة . فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ، ونقصت معصية الله تعالى ، فعصل الرزق والنصر .

ولا يجوز أن يُؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تُعطَّل به الحدود ، لا لبيت المال ولا لغيره . وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد شيحت خبيث ، وإذا فعل ولي الأمو ذلك ، فقد جمع فسادين عظيمين . أحدهما :

<sup>(</sup>١) أي : تجاوزوا عن الحقوق فيا بينكم قبل أن تبلغني .

تعطيل الحد. والثاني: أكل السحت فترك الواجب وفعل المحرَّم. قال الله تعالى: ( لَوْلا َ يَنْهَا ُهُمْ الرَّبَّ انْيُونَ والأخبارُ (١) عَن قَوْلِهِمُ الاِثْمَ وأكلِهُم السُّحْتُ (١) لَيْنَهُ مُ مَا كانوا يَضْنَعُونَ ) [ المائدة: ٣٣ ] . وقال الله تعالى عن اليهود: ( سَمَّا عُونَ لِلْـكَذِبِ أَتَّ كَانُونَ السُّحْتِ ) [ المائدة: ٣٠ ] . لأنهم كانوا يأكاون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل (٢) ، وتسمى أحياناً الهدية وغيرها . ومستى السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل (١) ، وتسمى أحياناً الهدية وغيرها . وقد أكل السحت ولي الأمر ، احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها . وقد والمن رسولُ الله عَلَيْكُ الرَّاشي والمرتشي والرائش ـ الواسطة ـ الذي يمشي بينها » رواه أهل « السنن » .

<sup>(</sup>١) الأحيار: العلمساء.

<sup>(</sup>٢) السحت : بضمتين ، واسكان الثاني تخفيفاً ، هو كل مال حرام لا يحل كسبه ولا اكله .

<sup>(</sup>٣) البرطيل ـ بكسر الباءـ : الرشوة كأنه مأخوذ من البرطيل للذي هو المعدول لأنه يستخرج به ما استتر .

<sup>(</sup>٤) وأذن لي : أي واستمع لي ، من أذن الشبيء: استمع له .

ففي هذا الحديث ؟ أنه لما يُبذِلَ من المذنب هذا المال ؟ لدَ فع الحد عنه ؟ أمو النبي عَلَيْكُ بدفع المال الى صاحبه ؟ وأمر بإفامة الحد . ولم يأخذ المال المسلمين : من الحجاهدين والفقراء وغيرهم . وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ ؟ أو غيره لا يجوز ؟ وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني ؟ والسارق ؟ والشارب ؟ والحارب ؟ وقاطع الطربيق ونحو ذلك لتعطيل الحد ؟ مال " يُسحَت " خبيث .

و كثير بما يوجد من فساد أمور الناس ، إغا هو لتعطيل الحد بمال أو جاه ، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب ، والتركان ، والأكراد ، والفلاحين ، وأهل الأهوا ، ، حقيس ، وين ، وأهل الخاضرة من رؤسا ، الناس وأعيانهم وفقرائهم ، وأمرا ، الناس ومقدميهم وجندهم ، الحاضرة من رؤسا ، الناس وأعيانهم وفقرائهم ، وأمرا ، الناس ومقدميهم وجندهم ، فإذا ارتشى وتجرطل على تعطيل حد ، ضعفت نفسه أن يقيم حداً آخر ، وصار مسن جنس البهود الملمونين . وأصل البحطيل هو الحجر المستطيل ، سميت به الرشوة ، لأنها تُتقيم من الدين عن التكلم بالحق ، كما يلقمه الحجر الطويل ، كما قصد جاء في «الأثر » : [إذا دَخَلَت الرشوة أي من الباب ، خَرَجَت الأمانة من الكورة على ذلك ، مشل هذا السحت الذي يسمى : التأديبات . ألا ترى أن الأعراب المفسدين أخذوا لبعض الناس ، شم جاؤوا إلى ولي الأمر فقادوا اليه خيلاً يقدمونها له أو غير ذلك ، حكيف أيقوي طمعهم في الفساد ، وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة ، وتفسد الرعية .

و كذلك الفلاحون وغيرهم ، وكذلك شارب الحمر ، إذا أخذ فدفع بعض ماله. كيف يطمع الخارون ، فيرجون إذا أمسكوا أن يقدّموا بعض أموالهم ، فيأخذها ذلك الوالي سحتاً . وكذلك ذوو الجاه ؟ إذا أحمو ا (\*) أحداً أن يقام عليه الحد ؟ مثل أن يرت كب بعض الفلاحين جريمة ؟ ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير ؟ فيحمي على الله ورسوله ؟ فيكون ذلك الذي حماه ؟ بمن لعنه الله ورسوله . فقد روى مسلم في «صحيحه » ؟ عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ؟ قال : قال رسول الله عملية : « لَمَن َ الله مَن الله عَملية عنه كله من آوى محدثاً من « لَمَن َ الله مَن أخدتُ مَن أخدتُ مَن أخدتُ أَ أَو آوى محدثًا » . فكل من آوى محدثًا من هؤلا الحدثين ؟ فقد لعنه الله ورسوله . و إذا كان النبي عملية قد قال : « إن مَن من حالت شفاعتُه دُونَ حد مِن مُحدُودِ الله ؟ فقد ضاد الله في أمره » . فكيف بن منع الحدود بقدرته ويده ؟ واعتاض عن المجرمين بسحت من المال فكيف بن منع الحدود على سكان البر ؛ فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم يأهذه ؟ لاسيما الحدود على سكان البر ؛ فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال ؟ سوا . كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سراً أو علانية ؟ فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين ؟ وهو مثل تضمين الحانات والخر ؟ فإن من مكن من ذلك ؛ أو أعان أحداً عليه ؟ بمال يأخذه منه ؟ فهو من جنس واحد .

والمال المأخوذ على هذا شبيه ما يؤخذ من مهر البَّغِي وحلوان الكاهن (٢) ، وثمن الكلب، وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى : القو اد. قال الذي يتلفي في أخيث المحالب خبيث ومهر البَّغِي خبيث وخيان الحكاهن خبيث ورواه البخاري . فهر البغي الذي يسمى : حدور القحاب (٢) ، وفي معناه ما يُعطاه المخنثون الصبيان من الماليك أو الأحرار على الفجور بهم و وحاوان الحكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحوه ونحوه كالم ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) أحميته ، أي : جملته حمى لا يقرب ولا يجترأ عليه .

<sup>(</sup>٢) حلوان الكاهن : ما يعطى للكاهن طلباً لعلم الغيب .

<sup>(</sup>٣) القحاب : حمم تحبة ، وهي المرأة الفاسدة ، وحدورها : انحدارها .

وَوَلَى الْأَمْرُ إِذَا تُركُ إِنْكَارُ المُنْكُرُ اللَّهُ وَإِقَامَةُ الْحُدُودُ عَلَيْهَا ﴾ بمال يأخذه ؟ كان بمنزلة 'مقدَّم الحرامية؛ الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة ، وبمنزلة القَوَّاد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة ، وكان حاله شبيها بجال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها : ( فَأَ نَجَيْنَاهُ وَأَ هَلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مَنَ الْفَاهِ بِنَ (١) [الأعراف: ٨٢] وقال تعالى: (فَأَسْرِ (٢) بِأَهْلِكَ بِقَطْعِ مِنَ اللَّهْلِ وَاتَّسِعُ أَذْبَارَهُم (٢) وَلَا يَلْتَفِتُ مَنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ [ هود : ٨١ ] . فعذَّب الله عجوز السوء القوادة ، بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعمـــاون الحنبائث؛ وهذا لأن هذا جميعه ألحذ مال للإعانة على الإثم والعدوان، وولي الأس إنا نصب ليأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر ، وهذا هو مقصود الولاية ، فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه ؟ كان قد أتى بضد المقصود ؟ مثل مَن نصبتَهُ ليعينك على عدوُّك ، فأعان عدوُّك عليك ، وبمنزلة من أمحذ مالا ليجاهد به في سبيل الله ، فقاتل به المسلمين . يوضع ذلك أن صلاح العباد ، بالأمر بالمعروف والنهىءن المنكر ، فإن صلاح المعاش والعباد ، في طاعة الله ورسوله ، ولا يستم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكو، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس قال الله تعالى : ﴿ كُنْتُمْ خَايِرَ أَمَّةٍ أَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ وَ تَنْهَوْنَ ءَنِ الْمُنْكُرِ ﴾ [آل عمران:١١٠] وقال تعالى: ﴿ وَلُتَّكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَدْيِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) [ آل عمران : ١٠١ ] . وقال تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَاضُهُمْ

<sup>(</sup>١) الغابرون : اللين غبروا في ديارهم ، أي بقوا فهلكوا .

<sup>(</sup>٢) أسر : أي سر ليلا .

<sup>(</sup>٣) اتبع أدبارهم : امش وراءهم .

أَوْلِينَا أُ بَعض ، يَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) [التوبة : ٢٧] وقال الله تعالى عن بني اسرائيل : (كَانُوا لاَ يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ ، لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَالُونَ ) [ المائدة : ٢٠] وقال تعالى : ( فَلَمَا نَسُوا مَا ذَكَرُوا بِهِ أَ نَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّومِ وَأَخَذَنا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) [ الاعراف : ١٦٥ ] .

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم ، في حدود الله وحقوقه ، ومقصوده الاكبر ، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ، فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحجو الصدق والأمانة ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، وحسن العشرة مع الأهل والحيوان ، ونحو ذاك . فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ، ويعاقب الثارك بإجاع المسلمين ، فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قو تلوا على تركيها بإجاع المسلمين ، وكذلك يُقا تلون على ترك الزكاة ، والصيام ، وغيرهما ، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها ، والصيام ، وغيرهما ، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها ،

<sup>(</sup>۱) بنیس : شدید .

اللترام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتوترة ، يجب جهادها ، حتى يكون الدين كله لله ، باتفاق العلماء ، وإن كان التارك للصلاة واحداً ، فقد قبل: إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي ، وإلا قتل ، وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقاً ? فيه يستتاب ، فإن تاب وصلى ، وإلا قتل ، وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقاً ? فيه قولان . وأكثر السلف على أنه يقتل كافراً ، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها . أماإذا جعد وجوبها ، فهو كافر بإجماع المسلمين ، وكذلك من جعد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها ، فالعقوبة على ترك الواجبات ، وفعل المحرمات ، هو مقصود الجهاد في سبيل الله ، وهو واجب على الأمة باتفاق ، كما حليمه الكتاب والسنة ، وهو من أفضل الأعمال . قال رجل : يارسول الله دُاني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله . قال : « لا تستطيعه ، أو لا تطيقه » . قال : أخبرني به ? قال : « هل تستطيع إذا خرَج المجاهد أن تصوم ولا تفطر ك وتقوم ولا تفطر ك ، وقال : « أن في الجنة لمئة درجة كا بين الدرجة إلى الدرجة إلى الدرجة إلى الدرجة الى الدرجة الحال المجاد في سبيل الله » . وقال : « إن في الجنة لمئة درجة كا بين الدرجة إلى الدرجة إلى الدرجة على المجاد في سبيل الله » . وقال : « إن في الجنة لمئة درجة كا بين الدرجة إلى الدرجة إلى الدرجة على المتاهدين في سبيله » . كلاهما في «الصحيحيين» . بين الساء والارض أعد ها المه له اله اله اله المهاهدين في سبيله » . كلاهما في «الصحيحين» .

وقال الذي عَلَيْكَ : «رأْسُ الأمر (٢) الإسلامُ ، وعمودُ ه الصلاة ، وذروةُ سنامِه (٢) الجهادُ في سبيل الله » . وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَـنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ لَم يُوْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبيل الله أُولئكَ مُهم الصَّادِ قُون ) [ الحجرات : ١٥ ] . وقال تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحاجَ

<sup>(</sup>١) لا تفتر : لا تسكن بمد حدة ، ولا تلين بمد شدة :

<sup>(</sup>٢) رأس الامر: أي أصله •

<sup>(</sup>٣) ذروة السنام : أعلاه ، والسنام : أعلى ظهر الجمل .

وعَمَــارَةُ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ ، كَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَجَا هَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَجَا هَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَهْدِدِي الْقَوْمَ الظّالمينَ . الذين آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَا هَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوا لِهُمْ وَأَنْفُسِهِم ، أَعْظَمُ دَرَجَةً مَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَا هَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوا لِهُمْ وَأَنْفُسِهِم ، أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُوائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ، يُمَثِّرُهُمْ رَبَّهُمْ برَجْةٍ مِنْهُ وَرَضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فَيْهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ . خَالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللهَ عِندَهُ أَجْدِرٌ وَجَنَّاتٍ لَمُهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ . خَالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللهَ عِندَهُ أَجْدِرٌ عَظَيمٌ ) [ التربة : من ١٩ الى ٢٢ ] .

# الفصل لاثاني

## عقوبة المحاربين وقطاع الطريق

من ذلك عقوبة المحاربين ، و تُعطَّع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ، ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين و فسقة الجند أو مردة (١) الحاضرة أو غيرهم ، قال الله تعالى فيهم : ( إِنَّمَا جَزَاءِ الَّذِينَ مُحِيارِبُونَ اللهَ وَرُسُولُهُ وَيَسْعَونَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً ، أَن مُنْقَلُوا ، أَو مُرصَلَبُوا ، أو مُتقطَّع أيديهم وأر بُحلُهم مِن فَسَاداً ، أَن مُنْقَوا مِن الأرض ، ذلك لهُم عزي في الله نيا ، في الله نيا ، وقد روى خَلَف ، أو مُنهفوا مِن الأرض ، ذلك لهُم عن عزي في الله نيا ، وقد روى وَلَهُم في الله في الله نيا ، وقد روى الشافعي رحمه الله في «سننه» عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق . : ( إِذَا قَتَلُوا وَ أَم نَا الله عنه في قطاع الطريق . : ( إِذَا قَتَلُوا وَ أَم نَا الله عنه وَ الله عنه وَلَا وَمُم نَا أَم خَذُوا الْمَالُ ، فَتِلُوا وَصُلِبُوا ، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَم مَا أَن مُعْلِعَت الله عنه مَا مُن مُن الله عنه من الله من الله من الله من من اله من من الله من من اله من من اله من من الله من من

<sup>(</sup>١) المردة : هم الذين بلغوا الغاية من العتو ومجاوزة الحد في الشر .

أَيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ؟ وَإِذَا أَخَانُوا السَّبِيلَ (١) ولم يأخذُوا مالاً ﴾ نُفوا مِن الأرض) • وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد ﴾ وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله . ومنهم من قال : للإمسام أن يجتهد فيهم ، فيَنقتل من رأى قتله مصلحة و إن كان لم يقتل . مشـل أن يـكون رئيساً مطاعاً فيها ، ويقطع من رأى قطعه مصلحة و إن كان لم يأخذ المال ، مثل أن يكون ذا جلَّد فيها (٢) وقوة في أخذ المال ، كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قتلوا ، وقطعوا وصلبوا ، والأول قول الأكثر . فمن كان من المحاربين قسد \* تَقَتَلُ ﴾ فإنه يقتله الامام حدًّا لا يجوز العفو عنه مجال بإجماع العلماء . ذكره ابن المنذر؛ ولا يكون أمره إلى ورثة القتول؛ بخلاف ما لو قتل رجل ٌ رجــلاً لعداوة. بينها أو محصومة أو نحو ذلك من الأسباب الحاصة،فإن هذا دمه لأ ولياء المقتول (٢٠٠٠) إِنْ أَحْبُوا قَتْلُوا ؟ وَ إِنْ أَحْبُوا عَفُو ۚ ا ؟ وَإِنْ أَحْبُوا أَخْذُوا اللَّهِ ؟ لأَنْ قَتْسُلُهُ لغرض خاص. وأما المحاربون ؟ فإغا يُقتلون لا خذ أموال الناس ؟ فضررهم عام بمنزلةالشُّرُّ اقَّ؟ مكافى. للقاتل؟ مثل أن يكون القاتل حراً ؛ والمقتول عبداً ؛ أو القاتل مسلما ؛ والمقتول ذِّميًّا أو مُستأمناً (٤) . فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحساربة ? والأقوى أنه يقتل ًالأنه قتل للفساد العام حدّاً ، كما يقطع إذا ألحذ أموالهم ، وكما يحبس بجقوقهم ، وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة ، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه،

<sup>(</sup>١) السبيل : الطريق ٠

<sup>(</sup>٢) جلد : أي شدة .

<sup>(</sup>٣) أولياء المقتول: أصحاب الحق في قتل قاتله ، من ابن أو أب أو أخ أو عم .

<sup>(</sup>٤) المستأمن : أي المستجير ليأمن على نفسه .

والباقون لهم أعران ورد. له (١) ، فقد قيل : إنه يقتل المباشر فقط ، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة . وأن الردء والمباشر سواء ؟ وهذا هو المــأثور عن الحلفاء الراشدين ، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة (٢) المحاربين . والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ، ينظر منه لهم من يجي. . ولأن المباشر إنما يمكن من قتله بقوة الرد. ومعونته ، والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين؟ فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالحجاهدين ، فإن النبي عُرَاقِتُه قال : « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ (٢) دِمَاوُنُهُمْ ، وَيَسْعِي بِذِيَّ مَتِهِمْ (٤) أَدْنَانُهُمْ، وَهُمْ يَدُ ( · ) عَلَى مَنْ سِوَاهُم وَيَرُدُ مُشَمَرِيِّهِم عَلَى قَاعِــدَتهم » . بيغني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا > فإن الجيش يشاركها فيا غنمت٬ لأنها بظهره وقوته تمكنت٬ لكن تُنفَلُ عَنْـهُ نَفلًا ٬ فإن النبي عَلَيْكُم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدأتهم الربع بعد الخمس ، فإذا رجعوا إلى أوطانهم ، وتسرت سرية ، نفلهم الثاث بعد الخس، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة، شاركته السرية ، لأنها في مصلحة الجيش ، كما قسم النبي عَلَيْكُ لطلحة والزبير يوم بــــدر ، لأنه كان قد بعثها في مصلحة الجيش ؟ فأعوان الطائفة المتمنعة ؟ وأنصارها منها ؟ فيما لهم وعليهم – وهكذا المقتتلون على باطل – لا تأويل فيه ، مثل المقتتلين على عصبية ، ودَّءوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما ، هما ظالمتان . كما قال النبي عَلَيْكُم : « إذا الْنَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسْيَفِيهِمَا فَالقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » . قيلَ : يَارَ ُسُولَ اللهِ مَعْدَا القاتِلُ فَعَا بَالُ الْمَقْتُولِ ? قال : « إِنَّهِ مُ أَرَادَ عَثْلَ َ

<sup>(</sup>١) الردء: العون والسند .

<sup>(</sup>٢) وبيئة : طليمة أو مشرف من مكان مرتفع .

<sup>(</sup>٣) تتكافأ : أي تتساوى ٠

<sup>(</sup>٤) ذمتهم : عهدهم . والمقصود يفي بعهدهم أقلهم شأناً وأصغرهم قدرا .

<sup>(</sup>ه) يد : جماعة متحدون .

صاحبه » . أخرجاه في «الصحيحين» . وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل ، لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد ، وأما إذا أخذوا المال فقط ، ولم يقتلوا — كما قد يفعله الأعراب كثيراً — فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ، ورجله اليسرى ، عند أكثر العلماء ، كأبي حنيفة ، وأحمد ، وغيرهم . وهذا معنى قول الله تعالى : (أو تُتَطَع أيديهم وأز جُلهُم مِن خلاف ) [المائدة: ٣٣]. تقطع اليد التي يبطش بها ، والرجل التي يشي عليها ، وتحسم يده ورجله بالزيت المتغلي ونحوه ، لينحسم الدم فلا يخرج فيفضى الى تلفه ، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت .

وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل ، فإن الأعراب و فَسَقَة الجلد وغيرهم إذا رأوا دامًا من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ، ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا ، بخلاف القتل ، فإنه قد ينسى ، وقد يُوثرُ بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف ، فيكون هذا أشد تنكيلًا له ولأ مثاله . . وأما إذا شهروا السلاح ، ولم يقتلوا نفساً ، ولم يأخذوا مالا ، ثم أعمدوه ، أو هربوا ، أو تركوا الحراب ، فإنهم ينفون . فقيل : نفيهم تشريدهم ، فسلا يُترَ كُونَ يأوون في بلد . وقيل : هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حيس أو نحو ذلك .

والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه ، لأن ذلك أوحى (١) أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم ، إذا قدر عليه على هذا الوجه . وقال النهي عَمِّلِكُمْ ﴿ إِنَ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيء ﴾

<sup>(</sup>١) أوحى : أسرع .

فاذًا تَتَلَثُمْ فَا حَسِنُوا الْقِتْلَةَ (1) وَإِذَا ذَ بَجِسَتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهِ بَحِنَةً ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُ كُمْ شَفْرَ تَهُ (1) ولَيُرِحِ ذَبِيحَتَهُ » . رواه مسلم ، وقال : « إِنَّ أَحَفَ النَّاسِ قِتْلَةً أَهُلُ الْإِيمَانِ » . وأما الصلب المسدد كور فهو رفعهم على مكان عال لهراهم الناس ، ويشتهر أسهم ، وهو بعد القتل عند جمهور العلما . ومنهم من قال : يصلّبون ثم يقتلون وهم مصلبون .

وقد جوز بعض العاماء قتلهم بغير السيف على قال : يتركون على المكان العالي حتى يوتوا حتف أنوفهم (٢) بلا قتل . فأما التمثيل في القتل ، فلا يجوز إلا على وجه القصاص ، وقد قال عران بن حصين رضي الله عنها : ما خطبنا رسسول الله وقيل خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثاله (٤) ، حتى الكفار إذا قتلناهم ، فإنا لا غتل بهم بعد الفتل ، ولا نجدع (٥) آذانهم وأنوفهم ، ولا نبقر (١) بطونهم إلا أن يكون فعلوا ذلك بنا ، فنفعل بهم ما فعلوا . والترك أفضل ، كما قال الله تعالى : ( وَإِن عَا قَبْمُ فَعَا قِبُوا بَثْمُل مَا عُوقَبُمُ بهِ وَلَئِن صَهَر مُن فَهُو حَهِد ( وَإِن عَا قَبْمُ الله عَهُم فقال الذي عَلَيْ الله عنهم ، لأَمْشِلَنَ بضِعْفَي مَا مَشَّلوا فقال الذي عَلَيْ الله عنهم ، لأَمْشِلَنَ بضِعْفَي مَا مَشَّلوا بنا ، فأنول الله هذه الآية ، وإن كانت قد نزات قبل ذلك عَكِم ، مثل قوله : بنا ، فأنول الله هذه الآية ، وإن كانت قد نزات قبل ذلك عَكِم ، مثل قوله :

<sup>(</sup>١) القتلة ـ بالكــر ـ هبئة القتل بعمل أسهل الطرق ، وأقلها إيلاماً في ازهاق الروح .

<sup>(</sup>٢) الشفرة: أي السكين.

<sup>(</sup>٣) مات حتف أنفه : أي من غير قتل ، ولا ضرب ، ولا غرق ، ولا إحراق .

<sup>( ؛ )</sup> المثلة : التنكيل .

<sup>(</sup>٥) نجدع: نقطع.

<sup>(</sup>٦) نبقر : نشق ونوسع .

( وَيَسْأَلُو نَكَ عَنِ الرَّوْحِ قُلْ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ) [ الاسراء: ٨٥] وقوله: ( وَأَقِم الصَّلاةَ طَرَ فِي النَّهَارِ > وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ، إِنَّ الحَسنَاتِ يُدَ هَبْنَ السَّيْئَاتِ ) [ هود: ١١٤] وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة . ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب ، فأنزلت من ثانية . فقال النبي عَلَيْكَة : « بَل نصبر » وفي «صحيت مسلم» عن بُريد و بن الحصيب رضي الله عنه قال : « كان النَّي ضَمَّى الله عَلَيْ عَلَيْ عَمْرَ يَقَ أَوْ جَيْشٍ أَوْ فِي حَاجَة فَسَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ مَوَ يَقُولُ ؛ « أَوْ صَاهُم بِتَقُوى الله وَهُ عَلَيْ مَوَ يَقُولُ ، فَا تَلُوا مَنْ كَفَرَ بالله ؟ وَلَى سَبيلِ الله ؟ قَا تَلُوا مَنْ كَفَرَ بالله ؟ فَا نَشْلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلِي الله ؟ وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا » .

ولو شهروا السلاح في البنيان – لا في الصحرا، – لأخذ المال وقد قيل : إنهم ليسوا محاربين وبل هم بمنزلة المختلس والمنتهب ولأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس و وقال أكثرهم : إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد . وهذا قول مالك – في المشهور عنه – والشافعي وأكثر أصحاب أحمد و وبعض أصحاب أبي حنيفة . بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء ولأن البنيان على الأمن والطمأ نينة ولا نه محل تناصر الناس وتعاونهم وفإقد امهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمنالبة ولا نهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله والمسافر لا يكون معه – غالباً – إلا بعض ماله . وهذا هو الصواب ولاسيا هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر: المنسر وكانوا يسمون ببغداد : العيارين ولو عاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي والمالم المنهدد . وحكى بعضهم الإجماع : وقد حكي عن بعض الفهاء لا محاربة إلا بالمنحدد . وحكى بعضهم الإجماع : على أن المحاربة تكون بالممتحدد والمُنقَل وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن والصواب الذي عليه جماهير المسلمين وأن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين وأن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من

أنواع القتال ، فهو محارب قاطع ، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار ، بأي نوع كان من أنواع القتال ، فهو حربي ، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف ، أو رميح ، أو سهم ، أو حجارة أو عصى ، فهو مجاهد في سبيل الله . وأما إذا كان يقتل النفوس سراً ، لأخذ المال ، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبنا ، السبيل ، فإذا انفرد بقوم منهم ، قتلهم وأخذ أمو الهم ، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لحياطة ، أو طبيباً أو نحو ذلك فيقتله ، ويأخذ ماله ، وهذا القتل يسمى : غيلة ، ويسميهم بعض العامة : المعرّجين فإذا كان أخذ المال ، فهل هم كالحاربين ، أو يجري عليهم بعض العامة : المعرّجين فإذا كان أخذ المال ، فهل هم كالحاربين ، أو يجري عليهم مكابرة ، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه ، بل قد يكون ضرر هذا أشد ، لأنه مكابرة ، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه ، بل قد يكون ضرر هذا أشد ، لأنه لا يدرى به . والثاني : أن المحارب هو المجاهر بالقتال ، وأن هذا المنتال يكون أمره الى وكيّ الدم ، والأول أشبه بأصول الشريعة ، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به .

والحتلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان ، كَقَتَلَة عِثمان ، وقاتل عملي رضي. الله عنها : هل هم كالمحاربين ، فيقتلون حمداً ، أو يُحون أمرهم إلى أوليا. الدم – على قو لين في مذهب أحمد وغيره –لأن في قتله فساداً عاماً .

# الفصل الثالث

واجب المسامين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق فامتنعوا عليـــه

وهذا كله إذا قدر عليهم . فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه ، لإقامة الحــد

 <sup>(</sup>١) القود: أي القصاص.

بلا عدوان فامتنعوا عليه ؟ فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء ؟ حتى يقـــدر عليهم كلهم . ومتى لم ينقادوا إلا بقتــال ُيفضي الى قتلهــم كلهم ، قوتلوا ، و إِن أفضى الى ذلك ؟ سوا. كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا . ويقتلون في القتال كيفها أمكن في العنق وغيره . ويقاتلُ من قاتل معهم بمن يجميهم ويعينهم ، فهذا قتال ، وذاك إقامة حد ؟ وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام . فإن هؤلاء قد تحزَّبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل ، ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك ، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أومفارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك ، يقطعون الطريق على من مر بهم ، وإذا جاءهم جند وَليِّ الأمر فطلبهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة > لإقامة الحدود > قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج ِ أو غير. من الطرقات . أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق . وكالأحسلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك : النهيضة ، فإنهم يقاتلون كما ذكرنا . لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الحكفار إذا لم يكونوا كفاراً ، ولا تؤخذ أموالهم ، إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق ، فإن عليهم ضمانها ، فيأخذ منهم بقدر ما أخذوا ، و إن لم نعلم عين الآخذ ، وكذلك لو عُلم عينه ، فإن الرِّدْ ، والمباشر سواء ، كما قلناه ، لكن إذا عرف عينه ، كان قرار الضمان عليه ، و ُيرَد ما يؤخذ منه على أرباب الأموال ، فإن تعذر الرد عليهم كان اصالح المسامين ؟ من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك .

بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد ، فإذا أب رُجر حَ الرجل منهم جرحاً مُشخّناً (١) ، ولم يُجْهَز عليه (٢) حتى يموت ، إلا أن

<sup>(</sup>١) مشخن : بالغ الجراحة والاصابة -

<sup>(</sup>٢) يجهز عليه : يسرع قتله ، يتمم عليه .

يكون قد وجب عليه القتل ، وإذا هرب وكفانا شَرّه ، لم نشَهِهُ ، إلا أن يكون عليه حد ، أو تخاف عاقبته ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره .

ومن الفقها، مَن يشدّد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها . وأكثرهم يأبون ذلك . فأما إذا تحيزوا الى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الاسلام ، وأعانوهم على المسلمين ، قوتلوا لقتالهم . وأما من كان لا يقطع الطريق ، ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، وفهذا مكاس ، عليه عقوبة المكاسين . وقد اختلف الفقها، في جواز قتله ، ولليس هو من قطاع الطريق ، فإن الطريق لا ينقطع به ، مع أنه أشد الناس عذابا ولا سوم القيامة ، حستى قال النبي عليه في في الفامدية : « لَقَدَ تَابَتُ تَوْبَة لَوْ تَابَها عالم بالمني عليه عليه ويجوز العطاوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين صاحب محمد من المال لا قليل ولا كثير ، إذا أمكن بإجماع المسلمين . ولا يجب أن يُبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير ، وأمن قتل باجماع المسلمين . ولا يجب أن يُبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير ، وأمن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن فتل دون دينه فهو شهيد ، ومن فتل دون دينه فهو شهيد ، ومن فيل دون دينه فهو شهيد ، ومن فتل دون دينه فهو شهيد ، ومن فيل دون دون دينه فهو شهيد ، ومن فيل دون دون دينه فهو شهيد .

وهذا الذي تسميه الفقها : الصائل ، وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية ، فإذا كان مطلوبه المال ، جاز منعه عا يحكن ، فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل ، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئاً من المال جاز ، وأما إذا كان مطلوبه الحُرْمَة – مثل أن يطلب الزنا بمحارم الانسان ، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به — فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه عا يمكن ، ولو بالقتال ، ولا يجوز التمكين منه ، لأن بذل المال جائز ، و بذل منه ، كان بذل المال جائز ، و بذل

<sup>(</sup>١) المكس:النقص والظلم ، ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق الجاهلية.

الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز . وأما إذا كان مقصود. قتل الإنسان ، جاز له الدفع عن نفسه ، و هـــل يجب عليه ? على قولين للعلما. في مذهب أحمد وغير. . وهذا إذا كان للناس سلطان ؟ فأما إذا كان — والعياذ بالله — فتنة كمثل أن يختلف سلطانان للمسامين ، ويقتثلان على الملك ، فهل يجوز الإنسان ، إذا دخل أحدهما بلد الآخر ، وجرى السيف ، أن يدفع عن نفسه في الفتنة ، أو يستسلم فلا يقاتل فيها ? على قولين لأ هل الهلم ، في مذهب أحمد وغيره ، فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحراميَّة – وقد أخذوا الأموال التي للناس –فعليه أن يستخرج منهم الأمــوال التي للناس ٬ وَبرُدُّ ها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم ٬ وكذلك السارق ٬ فـــإن امتنعوا من إحضار المال بعد تبوته عليهم ؟ عاقبهم بالحبس والضرب ؟ حتى يُمكِّنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره ، أو الإخبار بمكانه ، كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه أداؤه . فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضمرب امرأته إذا نشزت (١) ؟ فامتنعت من الحق الواجب عليها ؟ حتى تؤديه ؟ فهؤلاء أولى وأحرى . وهذه المطالبة والنقوبة ، حق لوب المال ، فإن أراد هَبَتَهُمُ للمال ، أو المصالحة عليه ؛ أو العفو عن عقوبتهم ، فله ذلك ، بخلاف إقامة الحد عليهم ، فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بجال ، وليس للإمام أن يُأْزِمَ ربّ المال بترك شيء من حقيه .

و إن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق ، فقيل: يضمنونها لأربابها ، كما يضمن سائر الغارمين ، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله عنها، وتبقى مع الإعسار (٢) في ذمتهم إلى ميسرة (٢). وقيل : لا يجتمع الفُرْمُ

<sup>(</sup>١) نشزت المرأة : استمصت على زوجها وأبغضته .

<sup>(</sup>٢) الاعسار : الفقر والشدة .

<sup>(</sup>٣) ميسرة:غنى وسهولة .

والقطع وهو قول أي حنيفة رحمه الله . وقيل : يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار وهو قول مالك رحمه الله ، ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال بملاً والله على طلب على طلب الحاربين ، و إقامة الحد ، وارتجاع أموال الناس منهم ، ولا على طلب السارة ين لا لنفسه ، ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم . بل طلب هؤلا ، من نوع البهاد في سبيل الله ، فيخرج فيه جند المسلمين ، كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى : البيكار . وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة ، فإن كان لهم إقطاع أو عطا ، يكفيهم ، و إلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من من مال المصالح من الصدقات ، فإن هذا في سبيل الله . فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين كاة ، مثل التجار الذين قد يؤخذون ، فأخذ الامام زكاة أموالهم ، وأنفقها في سبيل الله ، كان على أبناء السبيل الله ، كان على أبناء السبيل الله ، كنفقة الذين يطلبون المحاربين . ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج الى على تأليف ، فأعطى الامام من الفي ، والمصالح ، أو الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو الذك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك ، جاز ، وكان هؤلا ، من المؤلفة قلوبهم ، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأثمة ، كأحمد وغيره ، وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة .

ولا يجوز أن يرسل الامام من يضعف عن مقاومة الحرامية ولا من يأخف مالاً من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل ، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء وإلا أن يتعذر ذلك ، فيرسل الأمثل فالأمثل، فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأحذ في الباطن أو الظاهر ، حتى إذا أخذوا شيئاً قاسمهم ودافع عنهم ، وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم ، أو لم يُوضهم ، فهذا أعظم جرماً من مُقدَّم الحرامية ، لأن ذلك يمكن دفعه بدون

<sup>(</sup>١) جملا : أي مالا مسمى .

ما يندفع به هذا . والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرَّدَ ، والدون لهم ، فأِن قتلوا ، قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأكثر أهل العلم .

و إِن أخذوا المال قطعت يده وإِن قتلوا وأخذوا المال و تُتلَ و صلب وعلى قول طائفة من أهل العلم : يقطع ويقتل ويصلب . وقيل : يُخيَّر بين هذين وإِن كان لم يأذن لهم ك لكن لما قدر عليهم ك قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود .

ومن آوى محارباً أو سارقاً أو قاتلاً ونحوهم ، ممن وجب عليه حد " أو حق " لله تعالى ، أو لا دمي ، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان ، فهو شريكه في الجرم ، وقد لعنه الله ورسوله ، روى مسلم في « صحيحه » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْظَة : « لَهَنَ الله الله مَن أَحدَث حدثاً أو آوى الحدث ، فإنه يُطلَب منه إحضاره ، آوى الحيام به ، فإن امتنع ، عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يُحكِن من ذلك المحدث كما ذكونا أنه يعاقب الممتنع من أدا ، المال الواجب . فما وجب حضوره من النفوس والأموال ، يعاقب من منع حضورها . ولو كان رجلاً يعرف مكان المال المطلوب بجورت ولا يجوز كتانه . فإن هذا من باب التعاون على الهر، عليه الإعلام به والدلالة عليه ، ولا يجوز كتانه . فإن هذا من باب التعاون على الهر، والتقوى ، وذلك واجب ، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوباً بباطل ، فإن لا يحل الإعلام به ، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، بسل يجب الدفع عنه ، لا نصر المظلوم واجب ، ففي «الصحيحين» عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، قال . قال . والحب الله علم به ، الله علم به ، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، بسل يجب الدفع عنه ، قال : قال رسول الله عليه هم هو الشعيحين» عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه هو المنورة المناك والحب ، ففي «الصحيحين» عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه ها المناه ، أناك و أناك كان النفس قال المناه المن من الله عنه ، قال ، قال . قال ، قال

مَا رَسُولَ اللهِ : أَنْصُرُهُ مَظْلُوماً . فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ رَظَالِلًا ? قَالَ : ﴿ تَنْنَهُ مُنَ الظُّلُم ؟ فَذَ لِكَ نَصِرُكَ إِنَّاهُ » .

وروى مسلم نحوه عن جابر ، وفي «الصحيحين» عن البرا، بن عاذب ، رضي الله عنه ، قال : « أَمَرَ نَا رَسُولُ الله عَلَيْكُ بِسَبع ، وَنَهاناً عَنْ سَبع ، وَنَهاناً عَنْ سَبع أَمَرَ نَا بِعِيادَة المُويض (١) ، و اَتَباع المَا الله عَلَيْنَ وَ وَتَشْمِيت الْمَاطِس (١) و إَجَابة الدَّعُوى ، ونَصْرِ الْمَظْأُوم ، وَنَهانا عَنَ خُو اتِيم الله هب ، وعن الشّرب بالفِضَّة ، وعن المُمياثر (١) وعسن لِنس الخوير والفِيسي والديباج والإستُبرق » فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بحانه ، جازت عقوبته بالحبس وغيره ، حتى يخبر به ، لا نه امتنع من من الإعلام بحله ، لا تدخله النيابة ، فعوقب كما تقدم ، ولا تجوز عقوبته على ذلك ، إلا إذا عرف أنه عالم به .

وهذا مُطَّرِد "فيا تتولاه الولاة والقضاء وغيرهم ، في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل وليس هذا مطالبة الرجل بحق وجب على غيره ، ولا عقوبة على جناية غيره ، حتى يدخل في قوله تعالى : ( ولا تترر ( ( ) وازر ق وزر أخر ك ) [ فاطر : ١٨ ] وفي قول النبي عَلَيْكَ : « ألا لا يجني جان إلا على نفسه » . وإنما ذلك ، مثل أن يطلب بمال قدوجب على غيره ، وهو ليس و كيلًا ولا ضامنا ولا له عنده مال . أو يعاقب الرجل مجرية قريبه أو

<sup>(</sup>١) عيادة المريض: زيارته في مرضه .

<sup>(</sup>٢) المقصود به:الدعاء له بالرحمة بعد أن يحمد الله .

<sup>(</sup>٣) ابراء القسم: إمضاء اليمين على الصدق.

<sup>(</sup>٤) المياثر : جمع ميثرة ، وهي جلود السباع ومراكب تتخذ من الحرير والديباج ..

<sup>(</sup>٥) أي: لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى .

جاره ، من غير أن يكون قد أذنب ، لا بترك و اجب ، ولا بفعل محرم ، فهذا الذي لا يجل ، فأما هذا ، فإغا يعاقب على ذنب نفسه ، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم ، الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق ، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين ، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجاع ، إما محاباة وحمية لذلك الظالم ، كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض ، وإما معاداة أو بغضا الهظاوم . وقد قال الله تعالى : ( و لا يجو مَنْكُمُ أَنْ المائدة : ٨]

و إِمَا إِعْرَاضًا عَنْ القيام للهُ والقيام بالقسط الدي أوجبه الله ' وُجبناً وفشـــلاً وخذلاناً لدينه ' كما يفـــله التاركون لنصر الله ورسوله ' ودينه وكتابه ' الذين إذا قيل لهم : انفروا في سبيل الله ا تَّاالُوا الى الأرض ·

وعلى كل تقدير٬ فهذا الضرب (٢) ، يستحق العقوبة باتفاق العلماء ، ومن لم يسلك هـــذه السبل ، عطل الحدود وضيع الحقوق ، وأكل القوي الضعيف .

وهو يشبعمن عنده مال الظالم الماطلمن عين أو دين ، وقد امتنعمن تسليمه لحاكم عادل ، يوفى به دينه أو يؤدى منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو ممالكيه أو بهائمه . وكثيراً ما يجب على الرجل حق بسبب غيره ، كما تجب عليه النفقة بسبب عاجمة قريبة ، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل (٢) وهذا الضرب من التعزير (٤) عقوبة لمن علم أن عنده مالاً أو نفساً يجب إحضاره ، وهو لا يحضره .

<sup>(</sup>١) لايجر منكم شنآن قوم : أي ، لا يحملنكم بغض قوم .

<sup>(</sup>٢) الضرب: الصنف والنوع.

 <sup>(</sup>٣) عاقلة القاتل : من يقوم بدفع دية القتيل عن القائل •

<sup>(</sup>٤) التعزير : أي التأديب .

كالقطاع والسراق و هماتهم ، أو علم أنه خبير به ، و هو لا يخبر بمكانه . فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار ، لثلا يتعدى عليه الطالب أويظامه ، فهذا محسن . وكثيراً ما يشتبه أحدهما بالآخر ، ويجتمع شبهه وشهوته . والواجب تمييز الحق من الباطل و هذا يقع كثيراً في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة ، إذا استجار بهم مستجير ، أو كان بينها قرابة أو صداقة ، فإنهم يرون الحمية الجاهلية ، والعز ة بالإثم ، والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه و يحمونه وإن كان ظالماً مبطلا على الحق المظاوم ولاسيا إن كان المظلوم رئيساً يناديهم ويناوئهم ، فيرون في تسليم المستجير بهم الى من يناوئهم ذلا أو عجزاً ، و هذا \_ على الاطلاق \_ جاهلية كفة . وهم من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا . و قد د ذكر أنه إنما كان سبب حروب من حروب الأعراب ، كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر و تغلب ، الى نحو هذا ، و كذلك سبب دخول الترك المغول دار الإسلام ، واستيلاؤهم على ماوك ما ورا ، النهر وخراسان ، كان سمه نحو هذا .

ومن أذل تفسه لله فقد أعزها ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه والمن أو أكرم نفسه والمن أو أكرم نفسه والمن أن أله أنقاهم و من اعتز بالظلم من منع الحق و وفعل الا يثم فقد أذل نفسه وأهانها والله تعالى : ( مَن كان يُريكُ النّعِرة وَ فَللّه المعزّة مُ جَمِعاً ) [ فاطر : ١٠] وقال الله تعالى عن المنافقين : ( يَقُولُونَ لَئَن لَهُ وَلَا الله تعالى عن المنافقين : ( يَقُولُونَ لَئَن وَ لَهُ الْعِرْة وَ مَن الله والله وال

<sup>(</sup>١) ألد الخصام: أشح الناس في الاعتراف بالحق.

وَإِذَا تَوَلَّى سَمَى فِي الأَرْضِ إِيْفَسِد فِيهَا وَ يُهْلِكَ اَلْحَــُونَ (١) وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُ الْفَسَادَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُ : اتَّقِ اللهَ ﴾ أخسدُ تهُ الْهِزَّةُ الْهِزَّةُ يَاللهُ مُ أَخَسَدُ تَهُ الْهِزَّةُ يَاللهُ مُ إِلاً مُمْ وَكَالِمُسَ الْجِهَادُ (٢٠) [ البقرة ٢٠٩، ٢٠٩ ] .

و إنما الواجب على من استجار به مستجد — إن كان مظاوماً ينصره و ولا يثبت أنه مظاوم عجرد دءواه و فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم و بسل يكشف خبره من خصمه وغيره و فإن كان ظالماً ردّ و عن الظلم بالرفق إن أمكن وإما من صلح أو حكم بالقسط و إلا فبالقوة و إن كان كل منهم ظالماً مظلوماً كأهل الأهوا و من قيس وعن ونحوهم وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي (٢) أو كانا جميعاً غير ظالمين و لشبهة أو تأويل و أو غلط وقع فيا بينها و سمى بينها بالإصلاح أو الحكم كما قال الله تعالى : (و إن طائفتان من المؤ منين افتتالوا فأصلحوا بَينَهُما و أين بَهْت (الله أحد مُهما على الأخرى و فقات فاعت فاصلحوا بينهما المنهم المؤمنون إخوة فيا بينها المؤمنون إخوة فيا بينها المؤمنون إخوة فيا من أمن أمو من المؤمنون إخوة فيا من أمن أمو أو الله المؤمنون إخوة فيا من أمن أمو أو أنهم و أكثير من أمن أمو أهم و أن إلا تعني في كثير من أمن أهم و أن إلا تعني أمن أمن أمر بصد قة أو من من مفروف أو إصلاح بين الناس و ومن يغمل من أمر بصد قة أو من موروف أو إصلاح بين الناس و ومن يغمل من أمر بصد قة أو من من في وسن يغمل من أمر بصد قة أو من من في وف أو إصلاح بين الناس و ومن يغمل من أمر بصد قة أو من يغمل من أمر بصد قة أو من يغمل من أمر بصد قد المناس و قمن يغمل من أمر بصدة في أو المناس و قمن يغمل من أمر بصدة في أو المناس المن أمر بصدة في أو كيم بالقاس و قمن يغمل من أمر بصدة في أو كيا بين الناس و قمن يغمل من أمر بصدة في أو كور به المناس المن أمر بصدة في أو كيا بين الناس و قمن يغمل من أمر و من يغمل المناس و كور بين يغمل المناس المناس المناس المناس المن المن المناس المن المناس المناس

<sup>(</sup>١) الحرث: الزرع.

<sup>(</sup>٢) المهاد : الفراش والبساط الممكن للسلوك .

<sup>(</sup>٣) البوادي: الصحارى.

<sup>(</sup>٤) يغت : عدت عن الحق وظامت •

<sup>(</sup>٥) تفيء: ترجم.

<sup>(</sup>٦) النجوى: السر .

ذلك أنبقاء (١) مُو ضاة الله فَسُوف نُو تِيه أَجْراً عَظَياً ) [النساه: ١١٤]. وقدروى أبو داود في «السنن » عن الذي عَلَيْه ، أنه قيل له : أَ مِنَ الْعَصَيِّة (١) أَن يَنْصُرَ الرَّبُلُ قُو مَهُ في الْحَقِّ ? قَالَ : «لا . قَالَ : ولكِن مِنَ الْعَصَبِيَّة أَن يَنْصُرَ الرَّبُلُ قُو مَهُ في البَاطِل » و قال : « خَيرُكُم الدَّا فِع عَن قُو مِه مَا لَم يَاثَم : و قَالَ : مَشَلُ الذي يَنْصُرُ قُو مَهُ الدَّا فِع عَن قُو مِه مَا لَم يَاثُم : و قَالَ : مَشَلُ الذي يَنْصُرُ قُو مَهُ إِلنَّا طِل كَبِيهِ مَا مُن يَنْ بِنُور فَهُو نُجَر بِنَانِهِ » . وقال : الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَم عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَا الله عَلَمُ الله عَلَم عَلَم عَلَا الله عَلَم عَلَم عَلَا الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلْ الله عَلَم عَلَمُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم

وكل ما خرج عن دءوة الإسلام والقرآن ، من نسب أو بسلد ، أو جنس أو مذهب ، أو طريقة فهو من عزا ، الجاهلية ، بل لما المختصم رجلان مسن المهاجرين والأنصار فقال المنهاجري ين وقال الانصاري : ياللاً نصار قال النبي عَلَيْكَ : « أَبِدَ عَـوكَى الْجاهِليَة والنا بَينَ أَظُـهُر كُم » ? . وَعَسَضِبَ لِذَ لِكَ عَـضَاً شَدِيداً .

# الفصل الرابع

### حــد السرقة

وأما السارق فيجب قطع يد. اليمني بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) ابتغاه : طلب .

<sup>(</sup>٢) العصبية: المقصود بها التعصب للأهل والمشيرة ،

<sup>(</sup>٣) تردى : أسقط لفسه .

<sup>(</sup>٤) أي قولوا له : اعضض فرج أبيك ولا تكنوا عنه بالهن .

فه كذا شرعت الحدود ، و هكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقدامتها ، متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات ، بجلب المنفعة لهم ، ودفع المضرة عنهم ، وابتغى بذلك وجه الله تعالى ، وطاعة أمره ألان الله له القلوب ، وتيسرت له أسباب الحير ، وكفاه المقوبة البشرية ، وقد يرضى المحدود ، إذا أقام عليه الحد .

وأما إذا كان غرضه العلو عليهم ٬ و إقامة رياسته ، ليعظمو. أو ليبذلوا لعمايريد

<sup>(</sup>١) الحجم : مص الدم .

<sup>(</sup>٢) القصاد: شق العرق.

من الأموال ، انعكس عليه مقصوده ، ويروى أن عمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه ، قبل أن يلي الحلافة ، كان نائباً الوليد بن عبد الملك ، على مدينة النبي عَلَيْكَ ، وكان قد ساسهم سياسة صالحة ، فقدم الحجاج من العراق ، وقد سامهم (۱) سوم العذاب ، فسأل أهل المدينة عن عمر . كيف هيئته فيكم ? قالوا : ما نستطيع أن ذنظر إليه : قال : كيف محتكم له ? قالوا : هو أحب إلينا من أهلنا . قال : فكيف أدبه فيكم ? قالوا : ما بين الثلاثة الأسواط الى العشرة . قال : هذه هيئته ، وهذه حبته ، وهذا أدبه ، هذا أمر من السما ، .

<sup>(</sup>١) سامه الأمر : كلفه إياه ، وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر .

<sup>(</sup>٢) حسم العرق : قطعه ثم كواه لئلا يسيل دمه .

<sup>(</sup>٣) الترس : ما يتقي به الجندي ضربات عدوه ٠

« تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبِعِ دِينَار فَصَاعِداً » وفي رواية لمسلم: « لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاّ فِي رُبِعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً » . وفي رواية للبخاري ، قال : « الْقَطَعُوا فِي رُبِعِ دِينَارٍ ، وَلا تَقْطَعُوا فِيا هُوَ أَدَى مِدنَ قَالَ : « الْقَطَعُوا فِيا هُوَ أَدَى مِدنَ ذَلِكَ » وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهماً .

ورلا يكون السارق سارقاً حتى يأخذ المال من حراز (1). فأما المال الضائع من صاحبه ، والثمر الذي يكون في الشجر ، في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك ، فلا قطع فيه ، لكن يُعزَّرُ الآخذ ، ويضاعف عليه الغرم ، كما جاء به الحديث .

<sup>(</sup>١) الحرز : الموضع الحصين .

<sup>(</sup>٢) الضالة : الابل التي تبقى بمضيعة بلا صاحب .

<sup>(</sup>٣) السقاء : الجلد يتخذ للماء واللبن : القربة .

<sup>(</sup>٤) باغيها: طالبها.

<sup>(</sup>ه) الحريسة : المسروقة .

الّتي تؤخذُ مِن مَرَاتِهِهَا (١) ؟ قال : « فِيهَا عَمَنْهَا مَرَّتِينِ ، وَضَرْبُ وَمَا أَخِذَ مِنْ عَطَيْهِ (٢) ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُوْخَذُ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ ثَن الْمُجَنِّ . قال : يارَسُولَ الله : فَالثَارُ وَمَا أَخِذَ مِنْهَا مِنْ أَكْمَامِهَا (٣) قال : « مَنْ أَخِدَ مِنْهَا بِفَيهِ ، وَلَمْ يَتَّغِذُ مِنْ أَخِدَ مِنْهَا بَفَيهِ ، وَلَمْ يَتَّغِذُ مِنْ أَخِدَ مِنْهَا فَعَلَيْهِ مُنْ يَعْفِهُ ، وَمَنْ الْحَدَّمَلَ فَعَلَيْهِ مُنْهُ مَرَّتَيْنِ ، وَمَنْ الْحَدَّمَلَ فَعَلَيْهِ مَنْهُ مَرَّتَيْنِ ، وَمَا أَخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ (٣) ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُوخِدُ مِنْ ذَلِكَ عَمَنَ الْمُجَنِ ، وَمَا لَمْ يَلْغُ عَمَنَ الْمُجَنِ . الله فِيهِ عَرَامَةُ مِنْ وَلَدُ اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَيْكُ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْتِقِ وَلا عَلَى الله يُعْلِقُهُ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْتِقِ وَلا عَلَى الله يُعْلِقُ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْتِقِ وَلا عَلَى الله يُعْلِقُ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْتِقِ وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَيْهِ الله أَلُولُ وَالله مُعْلَى الله مُنْ الله مُنْ وَلِكُ عَلَى الْمُجْرِدِ وَلا الله وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَالله مُنْهُ وَلَمُ الله وَلَا كُولُهُ وَلَمُ الله وَلَا الله وَلَا الله يُعْلَى الْمُحْرِدِ وَلِمُ الله يُعْلِمُ وَلَا الله وَلَالِهُ الله يُعْلِمُ وَلَا الله وَلَا كُنْ وَلَا عَلَى الصَحْمِي عَلَى الْمُحْرِدِ وَالله الله يُعْلَى الْمُحْرِدِ وَالمُنْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُولُ وَلَا الله الله وَلَا الله الله والمُنْ المُحْرِدُ والمُنْ الله والمُنْ المُحْرَادِ والمُنْ المُحْرِدُ والمُنْ الله والمُنْ المُحْرَدِ والمُنْ المُولِ الله والمُنْ المُولِلُولُ والمُنْ المُؤْمِدُ والمُنْ المُؤْمِنَ المُنْ الله المُحْرِدُ والمُنْ المُؤْمِنُ والمُنْ المُؤْمِنَ المُؤْمِنُ والمُنْ المُؤْمِنُ والمُنْ المُؤْمِنُ الله المُؤْمِنَ المُؤْمِنُ الله المُؤْمِنُ المُولِ الله المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ الله المُ

# *الفصــــل لخامس* حــد الزنا

وأما الزاني : فإن كان محصناً ، فإنه يرجم بالحجارة حمة يموت ، كما رجم

<sup>(</sup>١) مراتع : مواضع الرتع وهو الاكل والشرب .

<sup>(</sup>٢) العطن : وطن الابل ومبركها حول الحوض ومريض الغنم حول الماء .

 <sup>(</sup>٣) أكمام : جمع كم ، وعاء الطلع وغطاء النور .

<sup>(</sup>٤) الخينة : ماتحمله في خضنك ، وأخبن خبأ في خبنة سراويله شيئًا .

ره) أجران : جمع جرن ، وهو البيدر •

الذي عَلَيْكُ ، ماعز بن مالك الأسلمي ، ورجم الفامدية ، ورجم اليهوديين ، ورجم غير هؤلا ، ورجم المسلمون بعده ، واختلف العلما ، : هل يجلد قبل الرجم مائة جلدة على قولين في مذهب أحمد وغيره . و إن كان غير محصن ، فإنه يجلد مائة جلدة بحتاب الله ، ويغرب عاماً بسنة رسول الله عَلَيْكُ ، و إن كان بعض العلما . لا يرى وجوب التغريب .

ولا يقام عليه الحدحتى يشهد عليه أربعة شهدا ، أو يشهد على نفسه أربع شهادات ، عند كثير من العلما ، أو أكثرهم ، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ، ولو أقر على نفسه ، ثم رجع فمنهم من يقول : يسقط عنه الحد ، ومنهم من يقول : لا يسقط .

والمحصن من وطى، وهـو حرمكلف ، لمن تزوجها نكاماً صحيحاً في عبلها (۱) ، ولو مرة واحدة ، وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطى، في هذه الصفات ? على قولين للعلماء . . وهل تحصن المراهقة (۱) للبالغ وبالعكس?

فأما أهل الذمة ، فإنهم محصنون أيضاً عند أكثر العلناء ، كالشافعي ،وأحمد ، لأن النبي عليه رجم يهوديين عند باب مسجده وذلك أول رجم (٢)

واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلي ، ولم يكن لها زوج ولاسيد ولم تـــدع شهة في الحبل ، ففيها تولان في مذهب أحمد وغيره ، قيل لا حد لها ، لأنه يجوزأن

<sup>(</sup>١) القبل: الفرج .

<sup>(</sup>٢) المراهقة : مفاربة بلوغ الحلم ،

<sup>(</sup>٣) رجم: قذف ورمى بالحجارة .

تكون حبلت مكرهة ، أو بتحمل ، أو بوط، شبهة ، وقيل : بل تحد ، وهـذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة ، وهو مذهب أهل المدينة ، فإن الاحتالات النادرة لا يلتفت إليها، كاحتال كذبها ، وكذب الشهود.

وأما اللواط ، فن العلماء من يقول : حده كحد الزنا ، وقد قيل دون ذلك . والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل . سوا ، كانا محصنين ، أو غير محصنين . فإن أهل «السنن» رووا عن ابن عباس رضي الله عنها وعن الذي عليه قال : « مَن و جَد تُموهُ يَعَمَلُ عَمَلَ قو م يُوط ، فا قتُلُوا الْفَاعِلَ وَ المُفْعُولَ به » . وروى أبو داود عن ابن عباس ، رضي الله عنها : « في المُسِكْرِ وَ جَد عَلَى اللهِ طلّة عنها : « في المُسكر من وجد على الله عنها : « في المُسكر من الله عنه نحو ذلك .

ولم تختلف الصحابة في قتله 'ولكن تنوعوا فيه 'فروى عن الصديق رضي. الله عنه أنه أمر بتحريقه 'وعن غيره قتله ' وعن بعضهم: أنه يُلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم 'وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى جدار في القرية 'ويرمى منه 'ويتبع بالحجارة 'كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس. والرواية الأخرى قال: يرجم . وعلى هذا أكثر السلف. قالوا: لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاتي تشبيها برجم قوم لوط 'وشرع رجم الزاتي تشبيها برجم قوم لوط 'فيرجم الاثنان 'سوا مكانا حرين أو مماوكين ' أو كان أحدهما مملوك قوم لوط 'غيرجم إلا البالغين ' فإن كان أحدهما غيير بالغ عوقب بما دون القتل ' ولا يرجم إلا البالغ .

# الفصب الكسادس

## حــد شرب الخر والقذف

#### ١ \_ حد شرب الحمو :

وأما حد الشرب: فإنه ثابت بسنة رسول الله عَلَيْكُ ، وإجماع المسلمين ، فقد روى أهل «السنن» عن النبي عَلَيْكُ من وجود أنه قال: «مَنْ شَرِبَ الحُمْرَ فَأَجْلِدُوهُ مُمْ إِنْ شَرِبَ فَأَجْلِدُوهُ » . فأجلدوه ، ثم إِنْ شَرِبَ فأجلدوه » . وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة ، هو وخلفاؤه والمسلمون بعده .

والقتل عند أكثر العلماء منسوخ (۱) . وقيل : هو محكم (۲) . يقال : هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة .

وقد ثبت عن الذي عَلَيْكُهُ : أنه ضرب في الخربالجريد والنعال أربعين . وضرَب أبو بكر رضي الله عنه أربعين ، وضرَب عمر في خلافته ثمانين ، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين ، فن العلماء من يقول : يجب ضرب الثمانين . ومنهم من يقول : الواجب أربعون ، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخر ، أو كان الشارب بمن لا يرتدع بدونها ، ونحو ذلك .

فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي الأربعون . وهذا أو َجِمَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَهُذَا أَو َجِمَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

<sup>(</sup>١) منسوخ : مغير بحكم آخر يقوم مقامه .

<sup>(</sup>٢) محكم : غير منسوخ .

وقد كان عمر رضي الله عنه ـ لما كثر الشرب ـ زاد فيه النفي ، وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه ، فلو عُزِّر الشارب مع الأربعين بقطع خبره أو عزله عن ولايته كان حسناً ، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه يتمثل بأبيات في الخر فعزله ،

والخرة التي حرَّمها الله ورسوله ، وأمر الذي عَلِيْكُ بجلد شاربها ، كلُ شـراب مسكو من أي أصل كان ، سوا. كان من الثار كالعنب والوطب والتين . أو الحبوب كالحنطة والشعير ، أو الطلول كالعسل ، أو الحيوان كابن الحيل . بل لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد عَلَيْكُ تحريج الحمر ، لم يكن عندهم بالمدينة من خر العنب شي ، ، لا نه لم يكن بالمدينة شجر عنب ، و إنما كانت تجلب من الشام ، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر ، وقد تواترت السنة ، عن النبي عَلَيْكُ وحُلَفائه وأصحابه رضي الله عنهم ، أنه حرم كل مسكر ، و بَين أنه خر .

وكانوا يشربون النبيذ الحلو ، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب ، أي : يطرح فيه ، والنبذ الطرح ليحلو الماء ، لاسيا كثير من مياه الحجاز ، فإن فيه ملوحة ، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لانه لا يسكر ، كما يحل شرب عصير العنب ، قبل أن يصير مسكراً ، وكان النبي عَلَيْكَ ، قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الحشب ، أو الجرر (١) وهو ما يُصنع من التراب ، أو القرع أو الظروف المزفتة (١) وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية (١) ، لأن الشدة تدب في النبيذ دبيباً خفيفاً ، ولا يشعر الإنسان ، فربا شرب الإنسان ما قد دبت فيسه

<sup>(</sup>١) الجرر : جمع جرة ، وهي وعاء من الخزف .

<sup>(</sup>٢) الظروف المزفتة : الأوعية المطلية بالزفت .

<sup>(</sup>٣) الاوكية : جمع وكاء ، وهو رباط القربة وغيره .

الشدة المطربة ، وهو لا يشعر، فإذا كان السقاء موكيًا (١) انشق الظرف ، إذا علا فيه النبيذ ، فلا يقع الإنسان في محذور ، وتلك الأوعية لا تنشق .

وروي عنه أنه عَلَيْكُ ، رَخَص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية وقال : «كنت نَهَيْتُكُم عَنِ الانتباذ في الأوعية فانتَيذُوا ، وَلا تَشْرَبُوا الْمُسْكِر ». فاختلف الصحابة و مَن بعدهم من العلماء ، منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته ، فنهى عن الانتباذ في الأوعية ، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ ، فرخص في الانتباذ في الأوعية ، فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ ، فاعتقدوا أنه المسكر ، فترخصوا (۱) في شرب أنواع من الأشربة ، التي ليست من العنب والتمر ، وترخصوا في المطبوخ من نبيذ الشمر والزبيب ، إذا لم يُسْكِر الشارب .

والصواب ما عليه جما هير المسلمين ، أن كل مسكر خمر ، أيجلَـدُ شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة ، لتداو أو غير قداو ، فإن النبي عَلَيْكُم سئل عن الحمر يتداوى جها ? فقال : « إِنَّهَا دَايه ولَيْسَتْ بِدَوَاء ، وإِنَّ اللهَ لَمْ كَيجَعَل شِفَاء أُمَّتي فيا حَرَّمَ عَلَيْهَا » .

والحدُّ واجب إذا قامت البينة ، أو اعترف الشارب ، فإن وجدت منه رائحة الحمر ، أو رؤي وهو يتقايؤها ونحو ذلك ، فقد قيل : لايقام عليه الحد ، لاحتال أنه شرب ما ليس بخمر ، أو شربها جاهلا بها ، أو مُكرَها ونحو ذلك . وقيل : يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر . وهذا هو المأثور عن الحلفاء الواشدين وغيرهم

<sup>(</sup>١) السقاء موكى : السقاء جلد الشاة ونحوها يتخذ للهاء وأللبن والخمر ، ومعنى : السقاء موكى : أي مشدود رأسة برباط .

<sup>(</sup>٢) ترخصوا : أي وجدوا لهم رخصة وباب تيسير.

من الصحابة كعثمان وعلى وابن مسعود ، وعليه تدل سنة رسول الله عليه عليه و هو الذي اصطلح عليه الناس ، وهو مذهب مالك ، وأحمد ، في غالب نصوصه وغيرهما.

والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضاً ، يُجلد صاحبها كما يجلد شارب الحمّر ، وهي أخبث من الحمّر ، من جهة أنها تُفسِد العقل والمزاج ، حتى يصير في الرجل تخذّث ودياثة (١) وغير ذلك من الفساد ، والحمّر أخبث ، من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة ، وكلاهما يصدءن ذكر الله تعالى وعن الصلاة .

وقد توتّف بعض الفقها، المتأخرين في حدها ، ورأى أن آكلها يُعزّر بجا دون الحد ، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب ، بمنزلة البنج ، ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاماً ، وليس كذلك ، بل آكاوها ينشون عنها ويشتهونها ، كَشُرّاب الخسر وأكثر ، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ، إذا أكثروا منها ، مع مافيها من المفاسد الأخرى ، من الدياثة والتخنّث ، وفساد المزاج والعقل وغير ذلك .

ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شراباً ، تنازع الفقها ، في نجاستها ، على ثلاثة أقوال ، في مذهب أحمد وغيره ، فقيل ، هي نجسة كالحمر المشروبة ، وهـندا هو الاعتبار الصحيح ، وقيل : لا لجمودها . وقيل ، يفرق بين جامدها وماثعها . وبكل حال فهي داخلة فيا حرَّمه الله ورسوله ، من الحمر والمسكر الفظا أو معنى . قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ، يارسول الله ، أفتينا في شرابين مُسكناً نصنعهمنا باليَعن ، البِنع (۱) ــ و هو من العسل يُنبَذُ عتى يَشتَدَّ ـ ، والمَـزْرُ (۲) ـ وهو من الذُرَة والشّعير حتى يشتَدَّ ـ ، قال وكان رسول الله

<sup>(</sup>١) الدياثة : هي صفة للديوث ، وهو المتهاون في شرفه وعرضه .

<sup>(</sup>٢) البتع : نبيدُ العسل المشتد ، وهو الحمر .

<sup>(</sup>٣) المزر: نبيذ الذرة والشعير.

مَا الله عَلَيْ ، قد أُعطِيَ جَوامِعَ الكَلِم بخواتيمه . فقال : «كُلُّ مُسكِر حَرَامٌ » . متفق عليه في «الصحيحين» . وعن النُّعان بن بَشعِر رضي الله عنه . قال رسول الله عَلِينَ : « إِنَّ مِنَ الْحِلْطَةِ خَمْراً ؟ وَمِنَ الشِّعِيدِ خَمْراً ، وَمِنَ الزَّبيبِ َ خَراً ﴾ وَمَنَ التَّمْرِ كَحْـــراً ﴾ وَمَنَ العَسَلِ خَراً ﴾ وأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ 'مسكر » . رواه أبو داود وغيره . ولكن هذا في «الصحيحين » . عن عمـــر موقوفًا عليه ، أنه خطب به على منهر رسول الله عَلَيْكُهُ فقال : « الخُمْـرُ ما خَامَرَ المقَـلَ » . وعن ابن عمر رضي الله عنها ؛ أن النبي عَلَيْكُ قال : « كُلُّ مُسْكِر َ خَمْرُ ۖ وكلُّ مُسكِر حَرامٌ » . وفي رواية : «كُلُّ مُسكر خَرْ ، و كلُّ خَـــر حَوامٌ » . رواهما مسلم في « صحيحه » . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ : ٥ كُلُّ مُسكر حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ الفَرَقُ (١) منه ، فمل ؛ الـكُفِّ منهُ حَرامٌ » . قال الترمذي : حديث حسن . وروى أهل « السنن » عن النبي عَلَيْكُ ، من وجو. ، أنه قال : « ما أَسْكَرَ كثيرُهُ ۖ فَقَلْيُلُهُ حَرَامٌ » . وصححه الحافظ . وعن جابر رضى الله عنه أن رجلاً سأل النسبي مُرَالِقَهُ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة ، يقال له : الذُّرُ ، فقال : « أُمسكو ٌ هُ وَ ؟ » قال : نعم . فقال : « كُلُّ 'مسكِر ِ حَوامٌ . إِنَّ عَلَى اللهِ عَهِداً لِلْـنْ شُرِبَ الْمُسَكِّرَ أَنْ 'يسقيهِ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ ٥ . قالوا : يا رسول الله ، وما طيَّنةُ اَلْحَيَالِ ? قال : « عَرَقُ أَهُلِ النَّارِ » . رواه مسلم في « صحيحه » .

وعن ابن عباس رضي الله عنها ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « كُلُّ مُحرَّم خُرَّ ، وكُلُّ مُحرَّم خُرْ ، ،

والأحاديت في هذا الباب كثيرة مستفيضة ، جمع رسول الله عَلَيْكُ ، بما أُوتيه

<sup>(</sup>١) الفرق: مكيال، يقال: إنه يسم ستة عشر رطلا ،

من جوامع الحلم ، كل ماغطًى المقل وأسكر ، ولم يُفرِق بين نوع ونوع ، ولا تأثير الحونه مأكولا أو مشروباً ، على أن الحمر قد يصطبغ (١) بها ، والحشيشة قد تُذاب في الما، و تُشرب ، فكل خمر يشرب ويؤكل ، والحشيشة تؤكل وتشرب ، وكل ذلك حرام ، وإغالم يتكلم المتقدمون في خصوصها ، لأنه إغا حدث أكلها من قريب ، في أو اخر المائة السادسة ، أو قريباً من ذلك ، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة ، بعد النبي عَلَيْكُ ، وكلها داخلة في الكلم الجوامع ، من الكتاب والسنة .

#### · حد القذف :

ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة ، وأجمع عليها المسلمون حد القذف ، فإذا قذف الرجل مُحصَناً بالزنا أو اللواط ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة ، والمحصن هنا : هو الحرُّ العفيف ، وفي باب حد الزنا ، هو الذي و طيء وطناً كاملا في نكاح تام .

### الفصث لالسيسابع

# المعاصي التي ليس فيها حــد مقــدَّر وبيان الجلد الشرعي

١ - وأما المعاصي التي ليس فيها حد مُقدّر ولا كفّارة ، كالذي يقبل الصبي
 والمرأة الاجنبية ، أو يباشر بلا جماع ، أو يأكل ما لا يجل كالدم والميتة ، أو يقذف

<sup>(</sup>١) يصطبغ بها : أي يؤتدم بها .

الناس بغير الزنا ، أو يسرق من غير حرز ، أو شيئاً يسيراً ، أو يجون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك ، إذا خانوا فيها ، وكالوكلا والشركا ، إذا خانوا ، أو يغش في معاملته كالذين يغشون فى الأطعمة والثياب ونحو ذلك ، أو يطفّف المكيال والميزان ، أو يشهد بالزور ، أو يلقّن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه ، أو يحكم بغير ما أنزل الله ، أو يعتدي على رعيته ، أو يتعزّى بعزا ، (١) الجاهلية ، أويلي داعي الجاهلية ، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات . فهؤلا ، يعاقبون تعزيراً و تذكيلا وتأديباً ، بقدر ما يراه الوالي ، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته ، فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة ، مجلاف ما إذا كان قليلاً ، وعلى حسب حال المذنب . فإذا كان من المدمنين على الفجور ، زيد في عقوبته ، محلف المقال من ذلك ، وعلى حسب كلا الذنب وصغره ، فيعاقب من يتعرض النساء الناس وأولادهم ، مالا يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة ، أو صبي واحد .

وليس لأقل التعزير حد ' بل هو بكل مافيه إيلام الإنسان ' من قول وفعل ' وترك قول ، وترك قعل ، وقد يعزر وترك قعل ، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له ، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة ، كما هجو النبي فيتيالي وأصحابه « الثلاثة الذين خُلِفُوا (٢) » ، وقد يعزر بعزله عن ولايته ، كما كان النبي وأصحابه يعزرون بذلك ، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين ، كالجندي المقاتل ، إذا فر من الزحف ، فإن الفرار من الزحف من الكماثر ،

<sup>(</sup>١) تمزى بعزاء الجاهلية : أي دعا بدعوة الجاهلية وعصبيتها .

<sup>(</sup>٢) هم كعب بن مالك ؛ ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية . تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأمر باعتزالهم، صفح عنهم بعد نزول القرآن في قبول توبتهم.

وقطع خبره نوع تعزير له ، وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له .

وكذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه و إدكابه على دابة مقلوباً كما روي عن عمر بن الحطاب، رضي الله عنه ، أنه أمر بذلك في شاهد الزور ، فإن الكاذب سود و الوجه ، فسُود وجهه ، وقلب الحديث فقُلِب ركوبه . وأما أعلاه ، فقد قيل : « لا يزاد على عشرة أسواط » . وقال كثير من العلما ، لا يبلغ به الحدثم هم على قولين : منهم من يقول : « لا يبلغ أدنى الحدود » : لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر ، وهي الأربعون أو الثانون ، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد ، وهي المشرون أو الأربعون وقيل : بل لا يبلغ بكل منها حد العبد . ومنهم من يقول : لا يبلغ بكل ذنب حدة جنسه و إن زاد على حد جنس آخر ، فلا يبلغ بالسارق من غديد حرز قطع اليد ، و إن ضرب أكثر من حد القاذف ، ولا يبلغ بن فعل مادون الزنى حدد الزاني ، و إن زاد على حد القاذف . كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أن رجلا نقش على خاتمه ، وأخذ بذلك من بيت المال ، فأمر به فضرب مائة ضربة ، شفريه في اليوم الثاني مائة ضربة ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ضربة . . .

وروي عن الحلفاء الراشدين ، في رجل وامرأة وجدا في لحاف: «يضربان مائة» . وروي عن النبي عُرِيْكُ ، في الذي يأتي جارية امرأته ، إن كانت أخلتها له : ه جلد مائة » ، وإن لم تكن أخلتها له : «رجم » . وهذه الأقوال في مذهب احمد وغيره ، والقولان الأولان في مذهب الشافعي ، وغيره .

وأما مالك وغيره ، فحكى عنه : «أن من الجرائم مايبلغ بسه القتل » . ووافقه بعض أصحاب أحمد ، في مثل الجاسوس المسلم، إذا تجسس للعدو على المسلمين،

فإن أحمد يتوقف في قتله ، وجوز مالك وبعض الحنـــابلة — كابن عقيل — قتله ، ومنعه أبو حنيفة والشافعي، وبعض الحنابلة ، كالقاضي أبي يعلى .

وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرها : قتل الداعية الى البيدع المخالفة للكتاب والسنة ، وكذلك كثير من أصحاب مالك وقالوا : إغا جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض ، لا لآجل الردية ، وكذلك قسد قيل في قتل الساحر ، فإن أكثر العلماء على أنه يقتل ، وقسد دوى جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا : « أَنَّ حَدَّ السَّاجِر صَر بُهُ بالسَّيف » رواه الترمذي . وعن عمر وعثان وحفصة وعبد الله بن عمر وغسيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، قتلُهُ . فقال بعض العلماء : لاجل الكفر ، وقال بعضهم ، لأجل الفساد في الأرض . لكن جهور هؤلاء يون قتله حداً . وكذالك أبو حنيفة يعز ربالقتل فيما تكرر منه اللواط ، أو اختيال النفوس ، لأخذ المال ونحو ذلك .

وقد يستدل على أن المفسد ، إذا لم ينقطع شره إلا بقتله ، فإنه يقتل بما رواه مسلم في «صحيحه » عنء وفجة الأشجعي رضي الله عنه و قال: سعمت رسول الله علي يقول : « مَن أَ تَاكُم وَأَ مَر ُ كَم جَمِيع مَ عَلَى رَجُل و اجد ، يريد من أَ تَاكُم وأَ مُو يُو يَ جَمَا عَتَكُم فَا فَتُلُوه ، » وفي رواية : أَن يَشْق عَصَاكم (١) ، أَو يُهَرِق جَمَا عَتَكُم فَا فَتُلُوه ، » وفي رواية : « سَتَكُون هَنَات مُن أَ وَهَنَات ، فَمَن أَرَادَ أَن يُقَرِق أَمْو هَات مَن كَانَ » . فَمَن أَرَادَ أَن يُقَرِق أَمْو كَانَ » . فاضر بُوه بالسَّيف كارُنا مَن كانَ » .

<sup>(</sup>١) المقصود: يخرج عن الجاعة .

<sup>(</sup>٢) هنات وهنات : داهية وشر .

<sup>(</sup>٣) حميـع : يقصد ملتفة حول أمير واحد مجتمعة عليه .

و كذلك قد يقال في أمره ، يقتل شارب الخر في الرابعة (١) ، بدايل ما رواه أحمد في «المسند»، عن دُيلم الحجري رضي الله عنه . قال : « سَأَلَتُ رُسُولَ اللهُ عَلَيْتُ فَقَلَت : يارسول الله : إنّا بارض نُعَالِيج (١) بها عَمَلاً شَدِيداً ، وَإِنّا نَتَّخِذُ شَرَاباً مِنَ القَمْح ، نَتَقُوتَى به على أَعْمَالنَا ، وَعلى بَرْد بِلاد نَا . فَقَالَ : فَا جَمَالُهُ ، قُلْتُ فَقَالَ : فَا جَمَالُهُ ، قُلْتُ أَعْمَالُ إِنّا النّاسَ عَدِرُ وَ قُلْتُ : فَالْ : فَإِنْ لَمْ يَتُرُ كُوهُ فَا قَتُلُوهُمْ » إِنّا النّاس عَدِرُ وَ قُلْت الله القال إلا بالقال قال .

وَ جَاعُ ذلك أن العقوبة نوعان : أحدهما : على ذنب ماض ، جزاء بما كسب نكالاً من الله ، كجلد الشارب والقاذف ، وقطع المحارب والسارق ، والثاني : العقوبة لتأديب حدق واجب ، وترك محرم في المستقبل ، كما يستتاب المرتد حتى يسلم ، فإن تاب ، و إلا قبل .

وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها ، فالتعزير في في هذا الضرب (٤) أشدُّ منه في الضرب الأول . ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة ، حتى يؤدي الصلاة الواجبة ، أو يؤدي الواجبعليه .

والحديث الذي في « الصحيحين » › عن النبي عَلَيْكُ ، أنه قال : « لا َ يُجَـلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسُواطِ إِلاَّ فِي حَدِّ مِن مُحدُودِ اللهِ » قد فسره طائفة من أهل العلم › بأن المواد بجدود الله ما حرم لحق الله › فإن الحـدود في لفظ الكتاب

<sup>(</sup>١) الرابعة : أي في المرة الرابعة .

<sup>(</sup>٢) نعالج : نزاول ونباشر .

<sup>(</sup>٣) الصائل : من يسطو ويستطيل على الناس ظاماً .

<sup>(</sup>٤) الضرب: يقصد به هنا الصنف.

والسنة ، يراد بها الفصل بين الحلال والحرام ، مثل آخر الحلال وأول الحرام ، فيقال في الأول : ( تِلْكُ مُحدُودُ اللهِ فَلاَ تَغتدُوها ) [ البقرة : ٢٢٩ ] . ويقال في الثاني : ( تِلْكَ مُحدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَ بُوها ) [ البقرة : ١٨٧ ] .

وأما تسمية العقوبة المعزَّرة حدًّا ؛ فهو عرف عادث ؛ ومراد الحديث : أن من ضَرَب لحق نفسه ، كضرب الرجل امرأته في النُّشوز ، لا يزيد على عشر جلدات .

أما الحدود ، فلا بد فيها من الجلد بالسُّوط ، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يُودِبُ بالدّرة ، فإذا جاءت الحدود دء اللسُّوط ، ولا تجرد ثيابه كلها ، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب ، من الحشايا والفراء ونحو ذلك . ولا يربط إذا لم يحتج الى ذلك ، ولا يضرب وجهه ، فإن النبي عَلَيْكُ ، قال : « إذا قاتل أحد دُرُكم فأيتُق (") الوجه ولا يضرب مقاتله » ، فإن المقصود أحد دُرُكم فأيتَق (") الوجه ولا يضرب مقاتله » ، فإن المقصود تأديبه لا قتله ، ويعطى كل عضو حظه من الضرب ، كالظهر والا كتاف والفخذين ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) الدرة: بالكسر – التي يضرب بها .

<sup>(</sup>٧) فليتق : أي فليجتنب .

#### الفص لالشسامِن

#### جهاد الكفار . . . القتال الفاصل

العقوبات التي جاءت بها الشهريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان : أحدهما : عقوبة المقدر عليه ، من الواحد والعدد كما تقدم ، والثاني : عقاب الطائفة الممتنعة ، كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل ، هذا هو جهاد الكفار ، أعدا الله ورسوله ، فكل من بلغته دعوة رسول الله ويستجب فكل من بلغته دعوة رسول الله ويستجب له ، فإنه يجب قتاله ( حتَّى لا تَكُونَ فِثْنَة وَيكُونَ الدِّينُ كُلهُ لله ، فإنه يجب قتاله ( حتَّى لا تَكُونَ فِثْنَة وَيكُونَ الدِّينُ كُلهُ الله ) [ الأنفال : ٣٩ ] .

<sup>(</sup>۱) « صوامع  $\alpha$  : جمع صومعة وهي بيت للنصارى . سميت بذلك لدقة في رأسها .

<sup>(</sup>٢) بيسع : جمع بيعة : معبد النصارى .

ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُم ۚ الْقِتَالُ ۗ وَ هُو َ كُونَ \* لَـكُمْ ، وَعَسَى أَن تَـكُرُ هُوا شَيْئًا وَ هُو خَدِ \* لَـكُمْ ، وَعَسَى أَنْ الْحِبُّوا شَيْئًا وَلَهُو َشَرٌّ لَكُمْ واللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ١١٦ ] وأ كَّد الإيجاب؛ وعظَّم أمر الجهاد ؛ في عامة السور المدنية؛ وذمَّ التاركين له ، ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب ، فقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ۗ آباؤُ كُم وَأَنْنَاؤَكُم وَ إِخْوَ انْكُم وَأَزْوَ الْجِكُم وَعَشِيرَ تُنكُم وَأَسُوالُ ا ْقَدُّ فَتُمُوكُمَا (١) وَ تَحَـَّارَةٌ ۚ تَخْـشُونَ كَسَادَ هَا ، ومَسَاكِنُ تَرْ َضُو نَهَا ، أَحبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله ور ُسـولِه وَجِهَا دٍ في سبيلِهِ فَتَرَّبَصُوا حَتَّى يَا ْ لِيَّ َ اللهُ بِأَ مُوهِ ﴾ واللهُ لا َ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِةِينَ ﴾ [ التوبة : ٢٤ ] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ثُمَّ كُمْ يَرْ تَابُوا وَجَا هَدُوا بِأَمُو الهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْلَيْكَ مُهُمُ الصَّادِ ُقُونَ ﴾ [ الحجوات: ١٤ ] قال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْوَ لَتَ مُسُورَةٌ مُحَكَّمَةٌ ۖ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَسَالُ ، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي تُعلوبِهِم ۚ مَرَضٌ يَنْظُرُونُ إِلَيْكَ نَظَرَ المَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ المَوْت ، فَأُو كَلَى لَهُمْ . طَاعَةٌ وَقُولُ مَعْرُوفٌ ، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَّتُوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ . فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تُوَلِّيْتُمْ أَنْ ٱنْفُسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْ َحَامَكُمْ ۚ ﴾ [ محمد: ٢٢٠٢١٢٠ ] وهذا كثير في القرآن ، وكذلك تعظيمه وتعظيم أهـله ، في سورة الصف التي يقول فيها: ﴿ يَأْيُنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وهل أَدُلُّكُم على تجارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ? 'تؤمِنُونَ باللهِ وَرُسُولِه وَاتْجَا ِهــدُونَ في سَبيلِ اللهِ بِأَ مُو َالكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ، ذلِكُمْ خَيْدٌ لَكُمْ إِنْ لَكُنُّمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْ خِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْدُي مِنْ

<sup>(</sup>۱) اقترفتموها : اكتسبتموها •

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَـاكِنَ طَيِّيَةً فِي جَنَّاتٍ عَدَنْ ، ذلِكَ الْغُوزُ الْعَظِيمُ ؟ وأُخْرَى تَحْيَبُونَهَا ﴾ نَصْرُ مِنَ اللهِ وَأَفْتُحُ قُريبٌ ﴾ وَبَشِرِ الْمُـوْمِنِينِ ﴾ ﴿ الصف : ١٠ - ١٣ ] وكقوله تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِلَّايَةً الْحَاجِ وَعِمَارَةَ المُسْجِدِ الخَوامِ كَتَن آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَ كَوَجَا هَدَ فِي سبيل الله لا يَسْــتَوونَ عِنْدَ الله ؟ وَ اللهُ لا يَهْدي الْقَومَ الظَّــالِمِينَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ﴿ أَعْظَمُ دَرَاجَةً عِندَ اللهِ ٤ وَأُولِئِكَ مُهُمُ الْفَاتِرُونَ ۖ يُبَيِّمُونُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ ۚ وَرِرْضُو َانْ ۚ وَجَنَّاتٌ ۚ لَهُمْ ۚ فِيهَا نَعْسِيمٌ ۖ مُقِيمٌ ۖ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَـداً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْـرٌ عَظِـيمٌ ﴾ [ الثوبة : ١٩ ٢٢ ] . وقوله تعالى : ﴿ مَنْ يَوِتَدَّ مِنْكُمُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِيبُهُمْ وُ يُحِيبُّونَهُ أَذِلَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ؟ أَعِزَّةً عَلَى الْحَمَا فِرِينَ أَيجِاهِدَونَ في تسبيلِ اللهِ وَلا يَخِانُونَ لَوْمَدَةً لاَ يَمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يَوْرُتِيهِ مَنْ يَشَاءَ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [ المائدة : ٤٠ ] وقال تعالى : ﴿ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ لِا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلا نَصَبْ وَلا تَخْمَصَةٌ (١) في سَدِيلِ اللهِ وَ لاَ يَطَنُّونَ مَوْطِئاً يَقَيظُ الْحَدْفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلاًّ كُتِبَ لَهُمْ بِهُ عَمَلٌ صَالِحٌ ، إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْحُسِنينَ . وَلا يُفقِونَ وَاحِياً إِلا وَلا يَعْطَفُونَ وَاحِياً إِلا 'كتِب كُمْم ، لِيَجْر يَهُم الله أحسن ما كانوا يَعْمَلُون ) [التولة: ١٢٠ – ١٢١ ] .

فذكر ما يولده عن أعمالهم ، ومايباشرونه من الأعمال ، والأمر بالجهاد ، وذكرُ فضائله في الكتاب والسنة ، أكثر من أن ُيحصر ، ولهذا كان أفضل مــا تطوَّع بــه

<sup>(</sup>١) مخمصة : أي جوع .

الإنسان ، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعبرة ، ومن صلاة التطوع ، وصوم النطوع ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، حتى قال النبي عَلَيْكُم : « رَأْسُ الأَمْرِ الإسلاَمُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرُوءَ سَنَامِهِ الْجِهَادُ » . وقال : « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لِلْمَائَةَ كَرَجَةٍ ، مَا بَينَ الدَّرَجَةِ وَالدَّرَجَةِ ، لَمَا بَينَ السَّمَاء والأَرْضِ ، أَعدَّ هَا اللهُ لِللهُ عِللهِ عدينَ في سَبيلهِ » . مَتَفَقَ عَلَيْهِ . وقال : « مَنْ اغْ بَرَّ (١) قَدَ مَاهُ ۚ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَرَّ مُـهُ اللَّهُ على النَّارِ » . رواه البخاري؛ وقال عَلَيْتِينَا : « رباط ُ (٢٠ ) يَوْمٍ وَليلة ؛ خَيْرِ مِنْ صِيامٍ شَهْرٍ وَقِيامِه . وإنْ مَاتَ أَجْـرِيَ عَليَّه عَــلهُ الَّذِي كَانَ كَيْفِتَلُهُ ﴾ وَأَجْدِ فِي عَلَيْهِ رِز ُقه ﴾ وَأَمِنَ الْفُتَّانَ (٢) » . رواه مسلم . وفي « السنن » : « رِبَاطُ يُومُ في سَبيلِ اللهِ خَسَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمُ فِيَا سِسُوَاهُ مِنَ المَنَازِلُ » . وقال عَلَيْنِكُ : « عَيْنَانِ لاَ تَقَسَّهُمَا النَّارُ : عَينْ ۚ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَـينْ باتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبيلِ اللهِ ». قال الترمذي : حديث حسن . وفي «مسند الامام أحمد»: « يَحرَسُ أَيْلَةً بِ في سَبيلِ الله ، أَفضلُ مِن أَلْف لَيْلَة مُ يُقَامُ لَيْلُهَا ، وَيُصَامُ نَهَارُهَا » . وفي « الصحيحين » : « أَنَّ رَ مُجلَّلا قَالَ : يارَ سُولَ اللهِ ، أَخَبِرْنِي بِشَيء يَعِدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قالَ : لاَ تَسْتَطِيعُ . قَالَ أَخْبُرْنِي . قال : هَل تَستطيعُ إِذَا خَرَجَ الْجَاهِدُ أَنْ تَصُومَ لا تُفطِرُ ، وَتَقُومَ لا تَقَكُّرُ ? قال : لا . قال : فَذلِكَ الَّذِي يَعدِلُ الْجِهَادَ » . وفي «السنن»: أنه عَلَيْ قال: « إِنَّ الحُـل ِ أُمَّة سِيَاحَةً ، وَسَيَاحَةُ أُمَّـتي الِجُهَادُ في سَــبيلِ اللهِ » .

<sup>(</sup>١) اغبر قدماه : أي تعفرت قدماه .

<sup>(</sup>٢) رباط: أي ملازمة الثغور ـــ برية أو بحرية ـــ للحراسة من العدو .

 <sup>(</sup>٣) الفتان : جمع فاتن : وهو ما يفتن الميت في قبره ويضله عند السؤال .

وهذا باب واسع ، ثم يرد في ثواب الأعمال وفضلها ، مثل ما ورد فيه ، فهو ظاهر عند الاعتبار ، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولفيره في الدين والدنيا ، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة ، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى ، والإخلاص له ، والتوكل عليه ، وتسليم النفس والمال له ، والصبر والزهد ، وذكر الله وسائر أنواع الأعمال ، على مالا يشتمل عليه عمل آخر .

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمًا ، إما النصر والظفر ، وإما الشهادة والجنة .

ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وبمات و ففيه استعال محياهم وبماتهم و في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة و وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصها وأن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا و مع قلة منفعتها والجهاد أنفع فيها من كل عمل شديد و وقد يرغب في ترقية نفسه حتى يصادفه الموت فهوت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات .

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ، ومقصوده هو أن يكون الدين كله عله ، وأن تكون كله الله هي العليا ، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين ، وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة ، كالنساء والصبيان ، والراهب والشيخ الكبير ، والأعمى والزّيمن (۱) ونحوهم ، فلا يقتل عند جمهور العلماء ، إلا أن يقاتل بقوله أو فعله ، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر، إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً المسلمين ، والأول هو الصواب ، لأن القتال هو لمن يقاتلنا والمدن إفا الله تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله الذين إفا أردنا إظهار دين الله ، كما قال الله تعالى : (وقاتلوا في سبيل الله الدين

<sup>(</sup>١) ألزمن : ذو العاهة الذي لا يستطيع المشي .

يُقَا تِلُو نَكُمُ وَلا تَعتَدُوا النَّ اللهُ لاَ يُحِبُ الْمُعتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩]. وفي « السنن » : عنه عَلَيْهِ : « أَنَهُ مَرَّ على امْرَأَةٍ مَقْتُولَةً في بَعضِ مَهَا زيه ﴾ قد وقف عَلَيْهَا النَّاسُ . فقال : مَا كَانَتْ هذه لِتُقَا تِلَ . وَقَالَ لَا يَصَدُ هُمُ : ﴿ إَلَى النَّاسُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُل

وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس؛ ما يحتاج إليه في صلاح الخلق ، كما قال تعالى : ( وَ الْفِئْنَةُ أَكَبُرُ مِنَ الْقَتْلِ ) . [ البقرة : ٢١٧ ] أي أن القتل و إن كان فيه شر وفساد ؟ ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه ، فن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ، ولهذا قال الفقها، « إن الداعية الى البدع المخالفة للكتاب والسنة ، يعاقب به الساكت » .

وجا. في الحديث: « أَنَّ الخطيئةَ إِذَا أُخفِيتَ ، كُمْ تَضُرَّ إِلاَّ صَاحِبَها ، وَالْحَامِنُ إِذَا خَلَهَرَتُ فَالْمَ تُنْكُرُ فَرَّتِ الْهَائَمةَ » .

ولهمذا أوجبت الشريعة قتل الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال ، أو غير القتال ، مثل أن تلقيه السفينة إلينا ، أو يضل الطريق ، أو يؤخذ بجيلة ، فإنه يفعل فيه الإمام الأصاح ، من قتله ، أو استبعاده ؟ أو المن عليه ، أو مفاداته (۱) ، عمال أو نفس ، عند أكثر الفقها ، كما دل عليه الحكتاب والسنة ، وإن كان من الفقها ، من يرى المن عليه ومفاداته منسوعاً .

<sup>(</sup>١) مفاداته : أي قبول الفدية منه .

فأما أهل الكتاب والمجوس؟ فيقاتلون حتى يسلموا؟ أو يعطوا الجزية عن يُدر وهم صاغرون .

و من سواهم فقد الحتلف الفقها. في أخذ الجزية منهم ؟ إلا أنَّ عامَّتهم لا يأخذونها من العرب ؟ وأيما طائفة بمتنعة انتسبت الى الإسلام ؟ وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة ؟ فإنه يجب جهادها با تفاق المسلمين ؟ حتى يكون الله بعض شرائعه الظاهرة المتواترة ؟ فإنه يجب جهادها با تفاق المسلمين ؟ حتى يكون الله الدين كانه لله ؟ كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة – وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة – ثم اتفقوا ؟ حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنها : « كيف تُنقاتلُ الناس وقد قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنها : « كيف تُنقاتلُ الناس وقد قال رسول الله عليها : « أمرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يشهدُوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله عليهم وأموا له أبو بكر : فإنَّ الزكاة من حقها . والله لو منعوني عَناقاً (٢) كانوا يُورَدُونَها الى رسول الله عليهم على منعها . والله عمر : فا شور إلّا أن رأيتُ الله قد شَرَح صدر أبي بكر للقتال ؟ فعلمت قال عمر : فا شور إلّا أن رأيتُ الله قد شَرَح صدر أبي بكر للقتال ؟ فعلمت قال عمر : فا شور وقد ثبت عنه عليهم ، من وجود كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج .

ففي « الصحيحين » عن علي بن طالب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عنه تعلى : المُ سنان ِ سُفَها؛ عَلَيْكُ يقدول : ٥ سَيخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حِداثُ الأَسنانِ سُفَها؛ الأَحْدَامِ (٢) ، يَقُولُونَ مِن قُول خَيْرِ الْهَرِيّةِ ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُم حَناجِرَهُم اللاَّحْدَامِ (٢) ، يَقُولُونَ مِن قُول خَيْرِ الْهَرِيّةِ ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُم حَناجِرَهُم

<sup>(</sup>١) عصموا : أي صانوا وحفظوا .

<sup>(</sup>٣) الأحلام : العقول .

عُـرُ تُونَ مِنَ الدِّينِ كَا عَرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّة ، فأينَا لَقِيتموهُم فاقتُلُوهم فإنَّ في قَتْلِهم أَجراً لِمَن قتَلَهم يومَ القيامَةِ » .

وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: 

« يَخِرُجُ قَوْمٌ مَن أَمَّنَي يَقَرَوُونَ القرآنَ لَيْسَ قِراءَ تُكَمّ إِلَى قِراءَ تَهِم 
يشيء ولا صلاتُكم إلى صلاتِهم بشيء كيقروُونَ القُرآنَ لِحَسُبُونَهُ أَنّهُ 
لهُم وُهُوَ عَليهِم لا تَجَاوِزُ قِراء تُهم تَواقِيَهم (١) كيورُقونَ مِنَ الإسلام 
كما عَرُقُ السَّهم مِنَ الرَّمِيَّة ، لو يَعلمُ الجليشُ الَّذِينَ يُصلبونَهم مأْقضي 
لهُم على لِسانِ نبيهم لا تَكلوا على العمل » .

وعن أبي سعيد ، عن رسول الله عَلَيْتُه في هذا الحديث : « يَقتُ اونَ أَهْلَ الْإِيمَان ، ويَدَعُونَ أَهلَ الأُوثَان ، ابْن أَدرَ كَتُهم لا قَتُلنَّهم قَتلَ عاد » . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : « تَكُونُ أُمَّتِي فِر قَتين ، فتخرُجُ من بَينها مَارِقة (١٠) ، يلي قتلَهم أولى الطّأ يُغتين بالحق » ، فهؤلا - الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفُرقة بين أهل العراق والشام ، وكانوا يسمون : الحرورية (٢) .

بين الذي عَلَيْكُ أن كلا الطائفتين المفترقتين ، من أمته ، وأن أصحاب علي أولى بالحق ولم يحوض إلا على قتال أو النك المارقين الذين خرجوا من الاسلام ، وفارقوا الجماعة ، واستحاوا دما من سواهم من المسلمين وأموالهم ، فثبت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة ، أنه يقاتل من خرج عن شريعة الاسلام ، وإن تكلم بالشهادتين .

<sup>(</sup>١) التراتي : حجم ترقوه : وهي مقدم الحلق في أعلى الصدر ، حيثًا يترتى فيه النفس .

<sup>(</sup>٢) مارقة : خارجة عن الدين .

<sup>(</sup>٣) الحرورية : هي طائفة من الخوارج وأتباع نجدة الخارجي ـــ وهم منسوبون إلى حروراء ــ قرية بالكوفة .

وقد اختلف الفقها. في الطائفة الممتنعة لو تركت السنَّة الراتبة ، كركعتي الفجر ، هل يجوز قتالها? على قولين . فأما الواجبات والمحرمات الظاهرةوالمستفيضة، فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ، ويجمعوا البيت ، ويلتزموا ترك المحرمات ، من نكاح الأخوات ، وأكل الحيائث ، والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك . وقتال هؤلاء واجب ابتداء ، بعد بلوغ دءوة النبي تَلْكُمْ إِلَيْهُمْ ﴾ بها يُقاتلون عليه . فأما إذا بدؤوا المسلمين ، فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاًع الطرق وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع ، كما نعبي الزكاة والخوارج ونحوهم ، يجب ابتداء ودفعًا . فإذا كان ابتداء ، فهو فرض على الكفاية ، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به كحما قال الله تمالى : ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُ وَنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَر (١)) [ النساء: ٩٠] . فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين ؟ فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كابهم ، وعلى غير المقصودين لإعانتهم ، كا قال الله تعالى : ﴿ وَ إِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدَّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَينْهُمْ مِيثَاقَ ﴾ [الأنفال: ٢٢] . وكما أمر النبي مَلِيَّةُ بنصر المسلم ، وسواء أكان الرجل من المرتزقة (٢) للقتال أو لم يكن . وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله ، مع القلة والكاثرة ، والمشي والركوب ، كما كان المسلمون ، لما قصدهم العدو عام الخندق ، ولم يأذن الله في تركه أحداً أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه الى قاعد وخارج . بل ذم الذين

<sup>(</sup>١) أولو الضرر: أصحاب العاهات والعاجزون عن الجهاد .

<sup>(</sup>٢) المرتزقة : الذين يتخذون القتال طلباً للرزق .

يستأذنون النبي عَلَيْكُمْ « يَقُولُونَ : إِنَّ بُيُو تَضَا عَوْرَةُ (١) وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُبِوْرَةً إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً ﴾ [ الأحزاب : ١٣ ]

فهذا دفع عن الدّين والحرمــة والأنفس، وهو قتال اضطوار ، وذلك قتال اختياد ، للزيادة في الدين وإعلائه ولا رهاب العدو ، كغزوة تبوك ونحوهــا . فهذا المنوع من العقوبة ، هو للطوائف الممتنعة .

فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم ، فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخس وغيرها ، من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك .

فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم ، فإنه يؤمر بالصلاة ، فإن امتنع ، عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء . ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل ، فيستتاب ، فإن تاب ، و إلا قتل . وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا ? على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره . والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفر ، وهذا مع الإقرار بالوجوب .

فأما من جحد الوجوب ، فهو كافر بالاتفاق ، بل يجب على الأولياء (٦) أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ، ويضربوه عليها لعشر ، كسا أمر النبي عَلَيْهُ حيث قال : « مُرُوهُم بالصّلاة لِسَبْع واضر بُوهُم عَلَيْهَا لِعَشْر ، وَفَرِ قُوا بَيْنَهُم فَي المُضَاجِع » .

وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها . ومن تمسام ذلك

<sup>(</sup>١) عورة : يقصد بها أنها مكشوفة للعدو .

 <sup>(</sup>٢) الأولياء: يقصد بهم أولياء الأمور أيا كانوا

تعاهد (١) مساجد المسلمين وأغتهم ، وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي وَلَيْسَالُوْ حيث قال : « صَلَوا كَمَا رَأْ يَتُمُونِي أَصَلي » . رواه البخاري . وصلى مرة بأصحابه على طرف المنهر ، فقال : « إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لَتَا تَشُوا بِي ولِتَعْلَمُوا صَلاَ تِي » .

وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم ، فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم ، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ، ولا يقتصر على مسايجوز الهنفرد الاقتصار عليه من قدر الأجزاء إلا لعذر ، وكذلك على إمامهم في الحسيج ، وأميرهم في الحرب . ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء ، أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصاح له في ماله ، وهو في مال نفسه ، يفوت نفسه ما شاء ? فأمر الدين أهم ، وقد ذكر الفقها، هذا المعنى .

ومتى اهتمت ألولاة بإصلاح دين الناس وصلح للطائفتين دينهم ودنياهم و إلا اضطربت الأمور عليهم . وملاك ذلك كلّه وحسن النية المرعية وإخلاص الدين كلّه الله والتوكل جماع صلاح الحاصة والعامة و كما أمرنا أن نقول في صلاتنا : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ و إِيَّاكَ نَستَهِينُ ) [ الفاتحة : ه ] أمرنا أن نقول في صلاتنا : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ و إِيَّاكَ نَستَهِينُ ) [ الفاتحة : ه ] فإن هاتين الكامتين قد قيل : إنها يجمعان معاني الكتب المنزلة من الساء . وقد وي أن الذي عَلَيْكُ كان مرة في بعض مغازيه و فقال : « يَا مَالكَ يَوْمِ الدِّينِ إِيَاكَ نَعْبُدُ و إِيَّاكَ نَعْبُدُ و الْمِيْكِ مُوضع من كتابه و كقوله : ( فا عُبُدُهُ و تَوَّكُل عَلَيْهِ ) وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه و كقوله : ( فا عُبُدُهُ و تَوَّكُل عَلَيْهِ ) [ هود : ١٢٨ ] وقوله تعالى : ( عَلَيْهِ تُو كَلَّتُ و إِلَيْهِ أَنِيبُ ) [ هود : ٨٨ ]

<sup>(</sup>١) تماهد: أي تفقد .

<sup>(</sup>٢) تندر : أي تسقط .

<sup>(</sup>٣) كو اهل : جمع كاهل: مقدم أعلى الظهر نما يلى العنق، أو مابين الكتفين، أو موصل العنق في الصلب . ومعنى العبارة أن تتطاير الرؤوس عن الأجسام .

وكان النبي مُثَلِّينًا – إذا ذبح أضعيته – يقول : « اللَّهُمُ مِنْكُ وَكُكُ ».

وأعظم عون لوكي الأمر خاصة ، ولغيره عامة ، ثلاثة أمور . أحدها : الإخلاص لله ، والتوكل عليه بالدعا ، وغيره ، وأصل ذلك المحافظة على الصاوات بالقلب والبدن . الثاني : الإحسان الى الحلق بالنف ع والمال الذي هو الزكاة الثالث : الصهر على أذى الحلق وغيره من النوائب . ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر ، كقوله تعالى في موضعين : ( و أَسْتَعِينُوا بِالصَّهْرِ و الصّلاة ) [ البقرة : ه ؛ ] . كقوله تعالى في موضعين : ( و أَسْتَعِينُوا بِالصَّهْرِ و الصّلاة ) [ البقرة : ه ؛ ] . وكقوله تعالى : ( و أَ قِمْ الصّلاة و طرك في النّهار ، و رُزَلَها مِن اللّيل (١) . إنّ الحليسَنات يُذَهبُن السَّينَات ذيلك ذكرى للسّداكرين ، و أصبِر فإن الله لا يُضيعُ أُ جر المحسنين ) [ هود : ١١٠ – ١١٥ ] وقوله تعالى : ( فاضيز على أخر و أُ أُجر المحسنين ) [ هود : كا ا – ١١٥ ] وقوله تعالى : ( فاضيز على ما يَقُولُون وَسَيْح بَحْمَد رَبّك عَبْد رَبّك قبل الشّمس و قبل الغروب ) و والله تعالى : ( وَلَقَد نَعْلَمُ أَذَلك يُضِيقُ صَدْرُك عِما الشّمس يَقُولُون ، فَسَيْح بَحْمَد رَبّك وَكُن مِن السّاجِدين ) [ الحجر: ٢٩ – ١٨] . وكن من السّاجِدين ) [ الحجر: ٢٩ – ١٨] . ويقولُون . فَسَيْح بَحْمَد رَبّك ، وكن مِن السّاجِدين ) [ الحجر: ٢٩ – ١٨] . ويقولُون . فَسَيْح بَحْمَد رَبّك ، وكن مِن السّاجِدين ) [ الحجر: ٢٩ – ١٨] . ويقولُون . فَسَيْح بَحْمَد رَبّك ، وكن مِن السّاجِدين ) [ الحجر: ٢٩ – ١٨] . ويقولُون . فَسَيْح بَحْمَد رَبّك ، وكن مِن السّاجِدين ) [ الحجر: ٢٩ – ١٨] .

وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن ، فكثير جداً . فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر ، يصلح حال الراعي والرعية . إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة ، يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه ، وتسلاوة كتابه ، وإخلاص الدين له ، والتوكل عليه . وفي الزكاة بالإحسان الى الحلق بالمال والنفع ، من نصر المظلوم ، وإغاثة الملهوف ، وقضا ، حاجة المحتاج . ففي « الصحيحين » ، من نصر المظلوم ، وإغاثة الملهوف ، وقضا ، حاجة الحتاج . ففي « الصحيحين » ، عن الذي عليه كل إحسان ، فيدخل فيه كل إحسان ،

<sup>(</sup>١) زان الديل: اوائل الديل وأواخره .

ولو ببسط الوجه والكامة الطبية . ففي «الصحيحين » : عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ، قال : قال النبي عَلَيْكَة : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحد إلا سَيُكَلِّمَةُ رَبُّهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلا تَرْجُهَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْهَنَ (١) مِنْهُ فَلا يَرَى إِلّا شَيْئاً قَدَّ مَهُ ، فَلا يَرى إِلّا شَيْئاً قَدَّ مَهُ ، وَيَنْظُرُ أَشْلَمَ (٢) مِنْهُ فَلا يَرَى إِلّا شَيْئاً قَدَّ مَهُ ، فَيَنْظُرُ أَشْلَمُ أَنْ يَتَقِي النَّارُ ، فَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُتَقِي النَّارَ ، وَلَوْ بِشَقِ مَنْكُمْ أَنْ يُتَقِي النَّارُ ، فَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُتَقِي النَّارَ ، وَلَوْ بِشَقِ تَنْمُورَةً فَلْيَفْعَلَ ، فإن لَمْ يُجِدِد فَيَكَلِمَةً طَيِّبَةً » .

وفي « السنن » عن الذي عَلَيْكُ ، قال : « لا تَخْفُرَنَ مِنَ المُعْرُوفِ مَشَيْنًا ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ ، وَو جَهُكَ إِلَيْهِ مُنْسِطٌ (٢) ، وَلَوْ أَنْ لَنْمَ عَنَ الذي عَلَيْكُ الْمُنْ عَن الذي عَلَيْكُ مِن دَلُوكَ فِي إِنَاءِ المُستَسقي » . وفي « السنن » عن الذي عَلَيْكُ « إِنَّ أَنْقُلَ مَا يُوضِعُ فِي المِيزَانِ الخُلْقُ الحَسَنُ » . وروي عنه عَلَيْ ، أنه قال لام سلمة : « يا أُمَّ سَلَمَة ذَهَبَ مُحسَنُ الخُلُق الحَلَم الخيط ، والمعفو عن الدُّنيَا والاَخْرِ ق . وفي الصابر احتال الاَذَى ، وكظم الغيظ ، والعفو عن الناس ، ومخالفة الهوى ، وتوك الاَشَر والبطر (١٠ ) كما قال تعالى : اللهُ نَنْ أَذَ فَنَا الإِنْسَانَ مِناً رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهِ ما مِنهُ ، إِنَّهُ لَيَتُوسُ كُورُ " . وَلَئِنْ أَذَ فَنَاهُ نَعْمَاء بَعِدَ صَرَّاء مَسَّمَهُ ، لَيَقُولَنَ ذَهِبَ كُورُ " . وَلَئِنْ أَذَ فَنَاهُ نَعْمَاء بَعِدَ صَرَّاء مَسَّمَهُ ، لَيَقُولَنَ ذَهِبَ السَّيَّاتُ عَنِي ، إِنَّهُ لَقُرْحَ وَفُورٌ . إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِوا الصَّالِحَات ، السَّيِّنَاتُ عَنِي ، إِنَّهُ لَقُرْحَ وَأُخُورٌ . إلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِوا الصَّالِحَات ، السَّيِنَاتُ عَنِي ، إِنَّهُ لَقُرْحَ " وَمُورٌ . إلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِوا الصَّالِحَات ، السَّيِنَاتُ مُ عَنِي ، إِنَّهُ لَقُرْحَ " كَبَوْنَ أَوْمَوْمَ وَأَمُونَ وَأَمُونَ وَأَمْونَ وَأَعْرَفَ عَن الْخَاهِلِينَ ) [ الاَعواف : ١٩٩ ] . وقال لنبيه عَلَيْكَ :

<sup>(</sup>١) أيمن : أخذأو اتجه نحو يمينه .

<sup>(</sup>٢) أشأم منه : أخذ أو اتجه نحو شماله .

<sup>(</sup>٣) منبسط : بأش أو طلق .

<sup>(</sup>٤) الأشر والبطر : قلة احتمال النعمة والطغيان بهما وكراهية الشيء من غير أن يستحق الكراهة والتكبر عن الحق .

وقال تعالى : ( و َسَارِ عُوا الَى مَغْفِرَة مِن دَبِّكُم و هَنَة عَر ضَهَا السَّواتُ و الْأَرْضُ أَعِدَ أَلْمُ سَقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ و الضَّرَّاء ، و اللّهُ أَيْحِبُ الْحَسِنينَ ) و اللّهَ أَيْحِبُ الْحَسِنينَ ) و اللّهَ أَيْحِبُ الْحَسِنينَ ) و اللّهَ اللّهِ عُمران : ١٣٢ – ١٣٤ ] . وقال تعالى : (ولا تَستَوي الحسنةُ و لا السّينَةُ اذ فَع باليّتِي هِي أَحسنُ (١) فإذا الله ي بينك و رَبينَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ و لِي حَمِيمٌ . و مَا يُلقًا هَا إِلّا الّذِينَ صَهِرُوا ، و مَا يُلقًا هَا إِلّا اللّذِينَ صَهِرُوا ، و مَا يُلقًا هَا إِلّا اللّذِينَ صَهرُوا ، و وَمَا يُلدّ عَنْ الشّيطَانِ نَوْغُ فَاسْتَعِد مِن الشّيطَانِ نَوْغُ فَاسْتَعِد بِلللّهِ إِلَّا اللّهِ عَلَى اللّهِ إِلّهُ إِلّهُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهُ إِلّهُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهُ إِلّهُ اللهِ اللّهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقال الحسن البصري رحمة الله عليه : [إذا كان يوم القيامة ، نادى مناد من بُطنَان (٢) العرش : ألا لِيَقُم من وَ رَجِبَ أَجِر ُه على الله ، فلا يقوم إلا من غفا وأصلح ] . فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم ، أن يفعل ما يَهُوو نَه ويترك ما يكرهونه ، فقد قال الله تعالى : (وَ لو اتّبعَ الحَق أُهُو اء هم فلَهُ الله تعالى : (وَ لو اتّبعَ الحَق أُهُو اء هم فلَهُ الله تعالى الله يعالى الله تعالى المؤمنون : ١٧]. وقال تعالى للصحابة : (واعلَمُوا أنّ فيكُم رَسُولَ الله كو يُطيعُكُم فعل في كَثِيرِ مِنَ الأمرِ الهَيْمَ فالله عليه أن يدفق بهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ، ولو كرهه من كرهه ، لكن ينبغي له أن يدفق بهم في ما ينفعهم في الدين والدنيا ، ولو كرهه من كرهه ، لكن ينبغي له أن يدفق بهم في المناه المناه المناه المنه ولو كرهه من كرهه ، لكن ينبغي له أن يدفق بهم في المنه المناه المنه المنه المنهم في الدين والدنيا ، ولو كرهه من كرهه ، لكن ينبغي له أن يدفق بهم في المنه المنه المنهم في الدين والدنيا ، ولو كرهه من كرهه ، لكن ينبغي له أن يدفق بهم في الدين والدنيا ، ولو كرهه من كره الكن ينبغي له أن يدفق بهم في الدين والدنيا ، ولو كره المن المنه المنه المنه المنه المنهم في الدين والدنيا ، ولو كره المنه المنه المنه المنه المنه المنهم في الدين والدنيا ، ولو كره المنه المنه

<sup>(</sup>١) ادفع بالتي هي أحسن : أي رد وجادل بأحسن الطرق .

<sup>(</sup>٢) بطنان : أي جوف .

<sup>(</sup>٣) لعنتم : لقيتم الشدة والمشقة .

يكر هونه . ففي « الصحيحين » عن النبي عَلَيْكُ ، أنه قال : « مَا كَانَ الرِّ فَقُ في شيء إلَّا زَانَهُ ، وَلا كَانَ الْمُنْفُ فِي شيء إلَّا شَانَهُ » . وقال عَلَيْكَ : « إِنَّ اللهَ رَفيقٌ يُكِبُّ الرِّ فَقَ ، وَيُعطي عَلَى الرِّ فْقِ مَا لَا يُعطِي عَلَى الْمُنْفِ » .

وكان عمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه يقول : « والله لَأْرِيدَنَّ أَنْ أَخْرِج لَهُ مَ الْمُرَّةُ مِنَ الحُقِّ ، فَأَخَافُ أَنْ يَنْفِرُوا عَنْهَا ، فَأَصْهِرُ حَتَّى الْحُرْجُهَا مَعْهَا ، فإذًا نَقْرُوا لِحَدْهِ ، تَجْسِيَّ الْحُدْو ، فَأَخْرِجُهَا مَعْهَا ، فإذًا نَقْرُوا لِحَدْهِ ، تَجْسِيَّ الْحُدْو ، .

و إذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى ، فإذا طيَّب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة ، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض ، من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه ، وقد قال الله لموسى عليه السلام ، لما أرسله الى فرعون: ( فَـ قُولاً لَهُ قَـ ولاً لَيْمَا أَمَلُهُ يَتَذَكَّرُ أَو نَ يَخْشَى ) [ طه : ١٠٤ ] .

وقال الذي عَلَيْكُم لماذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنها – لمسا بعثها الى اليمن – « يَسِرًا ولا تُعَسِّرًا ، و بَشِرًا ولا تُتَفَورًا و تَطَاوَعا ولا تَخْسَلُهُ الله فقال : « لا تَز رمُوهُ ولا تَخْسَلُهُ » . وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال : « لا تَز رمُوهُ – أَيْ لا تَقْطَعُوا عليه بَوْلَهُ – ثُمَّ أَمَر بدلو مِن مَاه فَصُبَّ عَلَيْهِ وقال النسبي عَلَيْكُ : « إِنَّما بُعِثْتُم مُيسِّرِينَ وَلَمْ . تُنْعَثُوا مُعَسِرينَ » . والحديثان في « الصحيحين » .

و هذا ما يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأ هل بيته ورعيته ، فإن النفوس لا تقبل الحقوظ التي إلا بما تستمين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها ، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة ، ألا ترى أن الا كل والشرب واللباس والجب على الإنسان ? حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الا كل عند عامة العلماء ، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار ، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا . وما لا يستم الواجب إلا به فهو واجب . ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها . ففي «السنن » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على أنه على نفسك . فقال رحل : يار سُول الله عندي آخر ألى فقال : تَصَدَّق به على نفسك . قال : عندي آخر ألى قال عندي آخر ألى قال تصدَّق به على و لدك . قال تصدَّق به على و لدك . قال عندي آخر ألى . قال تصدَّق به على و لدك . قال عندي آخر ألى . قال تصدَّق به على حلى عنه يك خاد مك . قال : عندي به على حلى مسلم » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي الله علي و في ٥ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي و في ٥ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي و في ٥ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي و في ٥ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي و في ٥ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي و في ٥ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي و في ٥ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي و في ٥ صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علي و في ١٠

« دِينَارُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ الله ، و دِينَارُ أَنْفَقْتَهُ فِي رَ قَبِهَ (١) و دِينَارُ تَصَدَّ قَتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينَ ، و دِينَارُ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهلِكَ . أَعظَهُهَا أَجْراً اللهِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهلِكَ عَلَى أَهلِكَ مَ وَفِي « صحيح مسلم » عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ي أفقت على أهلك أو في « صحيح مسلم » عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي الله علي البن آدم إنّ الدم إن تَبنُدُلُ الفَضلَ خَيْرٌ لَكَ ، وَلا تُلامُ على كَفَافٍ . وَالبَدأُ الفَضلَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فوض عين ، مجلاف النفقة في الغزو والمساكين ، فإنه في الأصل ، إما فرض على الكفاية ، وإما مستحب ، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به ، فإن إطعام الجاثع واجب . وله ذا جا ، في الحديث : « لَوْ صَدَق السَّائِلُ لَمَا أَ فَلَحَ مَن رَدَّ ، » . ذكره الإمام أحمد ، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه . وقد روى أبو حاتم البستي في «صحيحه » وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه . وقد روى أبو حاتم البستي في «صحيحه » حديث أبي ذر رضي الله عنه \_ الطويل ، عن النبي عليه الله من الذي فيه أنواع من العلم ، والحكمية ، وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام : « حق على المحاقل والحكمية ، وفيه أزيع ساعة أن يُناجي فيها ربّه ، وسَاعة أن تكُون لَه أربع ساعات : ساعة أيناجي فيها ربّه ، وسَاعة أي يُعلُو فيها بأصحابه الذين أيخ برونه أنه بي يعلي وبيا بأصحابه الذين أيخ برونه أنه أن ي هذه السَّاعة عونا على تلك السَّاعات » فبين يحيل و يجمل ، قان في هذه السَّاعة عونا على تلك السَّاعات » فبين أنه لا يد من اللذات الماحة الجيلة فإنها تعين على تلك الأمور .

ولهذا ذكر الفقها؛ أن المدالة هي الصلاح في الدين والمروءة ؟ باستعمال ما يجمله

<sup>(</sup>١) في رقبة : أي في عتق إنسان مملوك لك أو لغيرك .

ويزينه ، و تَجِنُّ ما يد نسه ويشينه . و كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول : إني لأستجم ُ نفسي بالشيء من الباطل ، لأستعين به على الحق ، والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق ، فإنه بذلك يجتلبون ماينفعو هم ، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم ، وحوم من الشهوات ما يضر تناوله ، وذم. من اقتصر عليها . فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق ، فهذا من الأعمال الصالحة ، ولهذاجا. في الحديث الصحيح أن النبي هيئياني قال : « وفي بضع (١) أَ حَدَكُمْ صَدَّقَةٌ . قالوا : يا رسول الله أَيَاتِي أَحدُ نَا كَشَهُو َ لَهُ وَيَكُونَ لَهُ أَجْرُ ۗ ? قال : أَرَأَنيُّمُ لُو وَضَعَهَا فِي حَمرَ امْ أَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ وِزْرٌ (٢) قالُوا : بَلَى ، قال : فَلَمَ تَحَنَّسِبُونَ بِالْخِيرَامِ وِلا كَغَنَّسِبُونَ بِالْخِيلَالِ » . وفي ه الصحيحين » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، أن النبي عَلَيْكَ قال له : « أَإِنْكَ َ لَنْ تُنفِقَ نَفْقَةً تَبْتغِي بِهَا وَ جِهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهَا دَرَجَةً وَرِنْعَةً ۖ إذا كانت له نية ؟ أُ تَت على عامة أفعاله ؟ وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته ٬ والمنافق — لفساد قلبه ونيته — يما قب على ما يظهر. من العبادات رياء، فإن في « الصحيح » أن الذي عَلَيْكُم قال : « أَلَا إِنَّ في الْجِسَد مُضْغَةً (٢) إذَ ا صَلَحَتْ صَلَحَ لَمَا سَاثُو ٱلجَسَد ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَمَا سَاثُو ٱلجَسَد ، أَلاَ وَ هَيَ الْقَلْبُ ُ » .

<sup>(</sup>١) البضع : الفرج .

<sup>(</sup>٢) الوزر: أي الاثم والذنب .

<sup>(</sup>٣) مضنة : قطعة لحم .

و كما أن العقوبات 'شرعت داعية الى فعل الواجبات ، وترك المحرمات ، فقد شرع أيضاً كل مايعين على ذلك ، فينبغي تيسير طويق الحير والطاعة ، والإعانة عليه ، والترغيب فيه بكل ممكن ، مثل أن يبذل لولده ، وأهله ، أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح ، من مال ، أو ثناء أو غيره ، ولهذا شرعت المسابقة بالحيل ، والإبل ، والمناضلة (۱) بالسهام وأحد البخيل (۱) عليها ، لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الحيل للجهاد في سبيل الله ، حتى كان الذي عَلَيْكُ يسابق بين الحيل ، هو وخلفاؤه الراشدون ، ويخرجون الأسباق من بيت المال ، وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم ، فقد روي : « أن الراه على أران يُسلم أول النهار رغبة في الدائنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه عما طلمت عليه الشهس ، ما كنان أيسلم أحب إليه عما طلمت عليه الشهس ، عيد المشمس ، عيد المشمس ، عيد المؤلفة المشمس ، عيد المؤلفة المشمس ، المؤلفة المشمس ، المؤلفة المشمس ، عليه المشمس المسمس المسم المسمس الم

وكذلك الشر والمعصية ، ينبغي حسم مادّته ، وسَد فريعته (٢) ودفع ما يُفضي إليه ، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . مثال ذلك ، ما نهى عنه النبي على الله عن الحلوة عن الحلوة عن الله على اله على الله على اله على اله على اله على اله على الله على اله على اله على اله على اله ع

<sup>(</sup>١) المناضلة: المباراة في الرمي .

<sup>(</sup>٢) الجمل : ما يجعل للانسان على عمله .

 <sup>(</sup>٣) الدريمة : الوسيلة •

<sup>(</sup>٤) الوضاءة : أي الحسن

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يَمِسُ (۱) بالمدينة فسمع امرأة تَتَفَنَّى مِأْبيات تقول فيها :

هَلْ مِنْ سَبِيلِ إِلَى خَمْرٍ فَأَشْرَ بَهَا

كُلُ مِن سَبِيلِ إِلَى نَصْرِ بِن حَجَاْجٍ

فدعــا به ، فوجده شابًا حسنًا ، فحلق رأسه فازداد جمالاً ، فنفاه الى البصرة ، الثلا تفتن به النساء .

وروي عنه: أنه بلغه أن رجلًا يجلس إليه الصبيان فنهي عن مجالسته. فإذا كان من الصبيان من تُخافُ فتنته على الرجال ؟ أو على النساء ؟ مَنَعَ واليَّه من إظهاره لغير حاجة ؟ أو تحسينه ؟ لا سيا بِتَرَيْتُحِه وتجويده في الحمامات ، وإحضاره مجالس اللَّهُو والأغاني. فإن هذا بما ينبغي التعزيز عليه .

<sup>(</sup>١) يعس : أي يطوف بالليل ٠

مِع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور . فقال : « لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحداً بِغَيْرِ بَيْنَةٍ لِرَ جَنْتُ هذهِ » .

فالحدود لا تقام إلا بالبينة. وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحوذلك فلا يحتاج الى المعاينة ، بل الاستفاضة كافية في ذلك ، وما هو دون الاستفاضة ، فلا يحتاج الى المعاينة ، بل الاستفاضة كافية في ذلك ، وما هو دون الاستفاضة ، حتى أنه يستدل عليه بأقرانه كما قال ابن مسعود: (اعتبرُ واالنّاسَ بأخد انهم) (١) فهذا لدفع شره ، مثل الاحتراز من العدو . وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (انحتر سُوا مِنَ النّاس بِسُوء الظّنِ ) . فهذا أمر عمر ، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن .

<sup>(</sup>١) الأعدان: الأصحاب.

## الباب الثاني

## الحدود والحقوق التي لآدمي ممين

وفيه ثمانية فصول:

### الفصل لألوّل

#### النفوس

وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين عنها النفوس على الله تعالى : ( عُلَى تَعَالُوا أَ تَلُ مَا حَرَّمَ رَبَّكُم مَ عَلَيْكُم أَلّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وِبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَ دُ كُم مِن إِحْسَانًا ، وَلا تَقْرُبُوا الْفُواحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ، ولا تَقْتُلُوا الْنَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بالتي هي أخسس في مَا عَلَي بَنْهُ أَلْا بالتي هي أخسس خي يَبْلُغ أَشَدًه ، وَلا تَقْرُبُوا مَالُ الْمَيْتِيمِ إِلّا بِالّتي هِي أخسس خي يَبْلُغ أَشَدًه ، وَأَوْ فُوا الكَيْلُ وَاللّهُ اللّهِ الْقُي اللّهِ اللّهِ اللهِ أَوْ فُوا ، وَإِذَا وَلَوْ كَانَ ذَا تُورِبِي ، وبِعَهْدِ اللهِ أَوْ فُوا ، وَإِذَا وَلَوْ كَانَ ذَا تُورِبِي ، وبِعَهْدِ اللهِ أَوْ فُوا ، وَإِذَا وَلَوْ كَانَ ذَا تُورِبِي ، وبِعَهْدِ اللهِ أَوْ فُوا ، وَإِذَا كُم مِن وَلا تَشْهُوا السَّبُلَ فَتَفَرَق بِحُم عَن سَبِيله ، ذَلِكُم وَالْكُم وَالْكُم مُ بِهِ لَعَلَم وَالْكُم وَالْكُم وَاللّه مَن يَلْكُم فَلَ مَن سَبِيله ، ذَلِكُم وَالْكُم وَاللّه مَا الشّبُلَ فَتَفَرَق بِحُم عَن سَبِيله ، ذَلِكُم وَا كُمْ بِهِ وَاللّه وَاللّه وَالْكُم وَالْكُم وَاللّه مَا الشّبُلُ فَتَقَرَق بِحُمْ عَن سَبِيله ، ذَلِكُم وَالْكُم وَالْكُم وَالْكُم وَالْكُم فَا مَن سَبِيله ، ذَلِكُم وَالْكُم وَالْكُم فَا مَا يَعْهِ وَاللّه وَالْكُم وَالْكُم وَاللّه وَاللّه وَالْكُم وَالْكُم وَالْكُم وَاللّه وَالْكُم وَالْكُم وَاللّه وَاللّه وَالْكُم وَالْكُم وَاللّه واللّه ولَا الللّه واللّه واللّه والللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه والللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللّه واللللله والللله واللّه واللّه والله واللله والله والله والله واللّه

<sup>(</sup>١) إملاق : افتقار ٠

لَّمَ الْمَالُ مَنْ مَنْ الْمَالُ اللهُ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاَمَنَ يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَمَيِّداً فَجَرَّارُهُ جَهَمُّ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ مُوْمِنَا مُتَعَيِّداً فَجَرَّارُهُ جَهَمُّ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) [النساء: ٢٢ – ٣٣] . وقال تعالى : ( مِنْ أجللِ ذَلِكَ كَتَبْنَنَا عَلَى بَنِي إِسرَ النيلَ أَنَهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بَهَيْرِ نَفْس أو فَسادِ في الأرض فَحَامًا قَتِلَ النّاس جَمِيعاً ) ومَن أحياها فَحَامًا أَحيا النّاس جَمِيعاً ) ومَن أحياها فَحَامًا أَحيا النّاس جَمِيعاً ) وأمن أحياها فَحَامًا أَحيا النّاس جَمِيعاً ) وأمن أحياها وألي الله الله عَلَيْكُ أنسه قال : « أو ّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النّاس يَوْمَ القِيّامَة فِي الدّمَاء » .

### فَالْقَتْلُ ثَلاَثَةُ أَنُواعٍ :

أحدُها: الْقَمَدُ الْمَحْضُ ، و هُو أَن يَقْصِدَ مَن يَعْلَمُهُ مَعْصَوماً عِا يَقْتُلُ عَلَيْهُ عَالِماً ، سَوَالِهِ كَانَ يَقْتُلُ بَجَدّهِ كَالسيف ونحوه ، أو بثقله كالسندان و كو ذين القصار (١) ، أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق ، والحنق ، وإمساك الحصيتين ، حتى تخرج الروح ، وغم الوجه حتى يموت وسَقي السموم ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وَجب فيه القود (١) وهو أن يُمكن أوليا المقتول من القاتل ، فإن أحبُوا تَتلُوا ، وإن أحبوا عَقُوا ، وإن أحبوا عَقُوا ، وإن أحبوا عَقُوا ، تَقْتُلُوا الذي حَدوا الدية ، وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله . قال الله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا النفسَ الَّي حَدراً مَ اللهُ إلا بالحق وَمن قُتِلَ مَظُلُوماً فقد جَعَلْنَا لو لِي المَعْما في القَتْلُ إلا بالحق وَمن تُتِلَ مَظُلُوماً فقد جَعَلْنَا لو ليه في القَتْلُ إلا أنه كان مَنصُوراً ) [ الإسراء : ٣٣] قبل في التفسير : لا يقتل غير قاتله ،

<sup>(</sup>١) القصار: المباغ.

<sup>(</sup>٣) ألقود : القمـــا ص .

قال العلماء : إن أواياء المقتول تنايي قلوبهم بالغيظ ، حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياء ، وربا لم يرضوا بقتل القاتل ، بل يقتلون كثير أمن أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدًم الطائفة ، في حون القاتل قد اعتدى في الابتداء ، و تعدَّى هؤلا. في الاستيفاء ، كما كان يفعله أهل الجاهلية الحارجون عن الشريعة في هذه الأوقاب ، من الأعراب والحاضرة وغيرهم . وقد يستطيعون قتل القاتل لكونه عظياً أشرف من المقتول ، فيفضي (١) ذلك الى أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل ، وربا حالف هؤلاء قوماً واستعانوا بهم ، وهؤلاء قوماً ، فيفضي الى الفاتل والعداوات العظيمة .

<sup>(</sup>١) يفضي : يؤدي ويوصل ٠

وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلي ، فكتب الله علينا القصاص و هو المساواة والمعادلة في القتلي – وأخبر أن فيه حياة ، فإنه يحقن دم غبر القاتل من أوليا ، الرجلين ، وأيضاً فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كفّعن القتل . وقدروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنها ، عن النبي عرفي أنه قال : « الموا منون تتكافأ دَماؤهم ، و هم يد على من سواهم ويسعى بذ متهم أذ ناهم . ألا لا يقتل مسلم يد على من سواهم ويسعى بذ متهم أذ ناهم . ألا لا يقتل مسلم المسلم بكا فور و لا أذو عهد في عهد في عهد في عهد من المسلمين تتكافأ دماؤهم – أي تنساوى وتتعادل – فلا يفضل عربي على عجمي ، ولا أفرشي "أو هاشمي على غيره من المسلمين ، ولا أحر أصلي على مولى عتيق ، ولا عالم أو أمير ، على أمي أو مأمور .

وهذا متفق عليه بين المسلمين ، بجلاف ماكان عليه أهل الجاهلية و حكام اليهود ، فإنه كان بقرب مدينة النبي عَلَيْكُ صنفان من اليهود ، قريظة ، والنضير ، وكانت النضير تتفضل على قريظة في الدما ، ن فتحا كوا الى النبي عَلَيْكُ في ذلك وفي حسد الزنا ، فإنهم كانوا قد غير و من الرجم إلى التحميم (١) وقالوا : إن حكم نبيكم بذلك كان اكم حجة ، و إلا فأنتم قد تركم حكم التوراة ، فأنول الله تعالى : ( ياأيشها الرسول لا يجزنك الذين يُسار عُون في الكفر مِن الذين قالوا آمناً بأفوا ههم ولم 'تورمن أذين يُسار عُون في الكفر مِن الذين قالوا آمناً وأوا ههم ) إلى قوله : ( فإن جاؤ وك فاحتكم بينهم بأفوا ههم ) بن تغرض عنهم فكن يضر ولم شيئاً ، وإن تحكمت وان عنهم فكن يضر ولم المشبطين ) إلى قوله : ( فيلا قوله ) ومن لم يَحكم التوري ولا تَشتَوُوا بآياتي غَنا قليلا ، ومَن لم يَحكم المناس واخشون ولا تشتَوُوا بآياتي غَنا قليلا ، ومَن لم يَحكم المناس واخشون ولا تشتَوُوا بآياتي غَنا قليلا ، ومَن لم يَحكم المناس واخشون ولا تشتروا بآياتي غَنا قليلا ، ومَن لم يَحكم النور الله المناس واخشون ولا تشتروا بآياتي غَنا قليلا ، ومَن لم يَحكم المناس ومَن لم يَحكم المناس واخشون ولا تشتروا بآياتي غَنا قليلا ، ومَن لم يَحكم المناس واختلال المناس واخترا والمناس والمناس واخترا والمناس واخترا والمناس والمن

<sup>(</sup>١) التحميم : طلاء للوجه بالفحم .

عِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَـنْكَ مُهُمُ الْكَافِرُونَ ، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فَيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَنْنَ بِاللَّمْذُنِ وَاللَّمْنَ بِاللَّمْنِ وَالأَذْنَ بِاللَّمْذُنَ بِاللَّمْذُنِ وَالسِّنَ بِاللَّمْنِ وَاللَّمْنَ بِاللَّمْذِي وَاللَّمْنَ بِاللَّمْنَ بِينَ اللَّمُنَ اللَّمُنَا اللَّهُ اللَّمْنَ اللَّمُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنِيْلُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

فبين سبحانه وتعالى أنه سوَّى بين نفوسهم ، ولم يُفضِّل منهم نفساً على الخرى ، كما كانوا يفعلونه إلى قوله ، (وَأَنزَلنا إليْكَ الْكِتَابَ بالحقِّ مُصَدِّقاً للهُ الْحَرى ، كما كانوا يفعلونه إلى قوله ، (وَأَنزَلنا إليْكَ الْكِتَابِ بالحقِّ مُصَدِّقاً للهُ اللهُ يَدَيهِ من الكِتَابِ ومُهيمِناً عليهِ فاحْكُم مَينَهُم عِما أَنزَلَ اللهُ ولا تَتَّيِع أَهْوَاء هُم عمَّا جاءك من الحقِّ لِكل بَعَلْنا مِنكم شرْعَة ومنهاجاً ) إلى قوله : (أفَحُكُم الجاهِليَّة يَبغُونَ ? ومَن أحسَنُ مِن الله ومنهاجاً ) إلى قوله : (أفَحُكُم الجاهِليَّة يَبغُونَ ؟ ومَن أحسَنُ مِن الله المُحكما لِقَوْم يُهو قنُونَ ) [المائدة : ٥٠] .

فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين أنهاكها سواء ، خلاف ما عليه أهل الجاهلية ، وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر ، إغا هي البغي ، وترك العدل ، فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الأخرى دما أو مالا ، أو تعلو عليهم بالباطل فلا تنصفها ، ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق ، فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به ، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية ، وإذا أصلح مصلح بينها ، فليُصلِح بالعدل كما قال الله تعالى : ( وإن طائفتان من ألمؤ منين اقتتالوا فا صلحوا بينها ، فليُصلِح بالعدل كما قال الله تعالى : ( وإن طائفتان من الناس الله تعالى المؤمنين اقتتالوا ألمؤمنين اقتتالوا ألمؤمنين اقتتالوا ألمؤمنين المناس الله فإن بعت إحداثهما على الأخرى فعاتلوا التي تُنغي حتى تفيء إلى أمنو الله فإن فاءت فأصلِحُوا بينها بالمعدل ألمؤمنون إخوة فأصلِحُوا بينها المعدل ألمؤمنون إخوة فأصلِحُوا بين المناس وأخور بينها ، المؤمنون إخوة فأصلِحُوا بين المؤمنون إخوة فأصلِحُوا بين النه أخور بينها ) [ الحجرات : ١٠٠١] .

وينبغي أن يُطلب العفو من أولياء المقتول ' فإنه أفضل لهم كما قال تعالى :

﴿ وَ الْجِرُوحَ قِصَاصُ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُمُ وَ كَمَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ [ المائدة : ٤٠ ] قال أنس رضي الله عنه : « مازُفع الى رسول الله عَلَيْكُ أمرُ فيه القِصَاص إلا أمسر فيه بالعفو » رواه أبو داود وغيره .

وروى مسلم في ٥ صحيحه » عن أبي هريرة رضي ألله عنه قال : قال رسول الله عليه عنه أبي هريرة رضي ألله عبداً بعفو إلا عزاً ، وما عليه عنه أحد الله عبداً بعفو إلا عزاً ، وما تواضع أحد الله إلا رفعه أ » . وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ ، هو في المسلم الحر مع المسلم الحر ، فأما الذّمتي فجمهور العلما ، على أنه ليس بكف للمسلم ، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولاً أو تاجراً ونحو ذلك : ليس بكف له وفاقاً . ومنهم من يقول : بل هو كف له ، وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد .

والنوع الثاني : الحطأ الذي يشبه العمد، قال النبي عَلَيْكُهُ: « أَلاَ إِنَّ فِي قَتَلِ الحَطْإِ شبه العَمْدِ مَا كَانَ فِي السَّوْطِ والعصا مَائَةُ مِن الإِبلِ ، مِنها أَرْبَعُونَ خِلْفَةً فِي بُطُونِها أُولادُ هَا » سماه شبه العمد لآنه قصد العدوان عليه بالضرب ، لكنه لاَيْقُتُل غَالباً ، فقد تعمد العدوان . ولم يتعمد ما يقتل .

والنوع الثالث: الخطأ وما يجري مجراه ، مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً بغير علمه ولا قصده ، فهذا ليس فيه قود ، وإنما فيه الدية والكفارة ، وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم .

# الفصل لاثاني الجراح

والقصاص في الجراح أيضاً ثابت في الكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة فإذا قطع يده اليمنى من مفصل ' فله أن يقطع يده كذلك ' و إذا قُلع سنّه فله أن يقلع سنّه ' و إذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك ' و إذا لم تمكن المساواة ، مثل أن يكسر له عظماً باطناً ' أو يشجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص ' بل تجب الدية المحدودة أو الأرش (١) ' و أما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه ، مثل أن يلطمه أو يلكمه ' أو يضربه بعصا ونحو ذلك ' فقد قالت طائفة من العلما ، : إنه لا قصاص فيه ' بل فيه تعزير ' لأنه لا تمكن المساواة فيه .

والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين : أن القصاص مشروع في ذلك ، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء ، وبذلك جاءت سنة رسول الله على الله وهو الصواب . وقال أبو فراس : خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثاً قال فيه : [الاإني و الله ما أرسل عمالي إليكم ايضربوا أبشاركم ولاليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسُننكم ، فن فُعِلَ به سوى ذلك فلكر فعه إلي " فوالذي نفسي بيده إذاً لا قصَّة منه أنه ] ، فواتب عمروبن العاص فقال : يا أمير المومنين وأن كان رجل من المسلمين على رعية

<sup>(</sup>١) الأرش : نوع من الدية .

<sup>(</sup>٢) يريد إعطاءه حق القصاص من المعتدي .

فَأَدَّب رَعَيَّنَهُ ﴾ أَئنَّكَ لَتُقِصُّهُ منه ? قال : إِي والَّذِي نَفَسُ مَحْدَ بِيده إِذَا لَأْ قَصَّنَّهُ منه ُ ﴾ أني لاأْقِصُّه (١) وقد رَأيتُ رسول الله عُلِّكِيَّهُ يُقِصُّ من نَفْسِه. ألا لاتضربوا الْمُسلمين فَتُذَيُّوهُم ولا تَمْنَعُوهُم حقوقتَهم فَتُكَفِّرُوهم » رواه الإمام أحمد وغيره .

ومعنى هذا: إذا ضرب الراءي رعيته ضرباً غير جائز ؟ فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالاجماع ؟ إذ هو واجب ، أو مستحب ، أو جائز .

# الفصل الثالث الأعراض

والقصاص في الأعراض مشروع أيضاً : وهو أن الرجل إذا لعن رجلًا أو دعا عليه ، فله أن يفعل به كذلك . وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها ! والعفو أفضل . قال الله تعالى : ( وَجَزَاءُ سَيْئَةً سَيِئَةٌ مِثْلُهَا فَمَن عَفَا وَأَصلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنّهُ لا يُحِب أَلظًا لمِينَ . وَكمن انتصر بَف مَ فُلُهِ فَأَوليْك مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيل ) [ الشورى : ١٠٠ - ١١ ] قال النبي عَلَيْقه فَأُوليْك مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيل ) [ الشورى : ١٠٠ - ١١ ] قال النبي عَلَيْقه « الْمُسْتَبَان مَا قَالاً فَعَلَى الباديء مِنهُما مَالم يَغتد الْمُظُلُومُ » . ويسمى هذا الانتصار ، والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه عما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك ، فأما إن افترى عليه ، يجل له أن يحفره او يفسِقه بغير يفتري عليه ، ولو كفره أو فسقَّه بغير حق ، لم يجل له أن يحفره او يفسِقه بغير حق ولو لهن أباه أو قبيلته ، أو أهل بلده ونحو ذلك ، لم يجل له أن يتعدى على حق ولو لهن أباه أو قبيلته ، أو أهل بلده ونحو ذلك ، لم يجل له أن يتعدى على حق ولو لهن أباه أو قبيلته ، أو أهل بلده ونحو ذلك ، لم يجل له أن يتعدى على على المن يتعدى على على المن يتعدى على على المن المنه المن يتعدى على على المن أباه أو قبيلته ، أو أهل بلده وخو ذلك ، لم يجل له أن يتعدى على على المن أباه أو قبيلته ، أو أهل بلده وخو ذلك ، لم يجل له أن يتعدى على على المن أباه أو قبيلته ، أو أهل بلده وخو ذلك ، لم يجل له أن يتعدى على على المن أباه أو قبيلته ، أو أهل بلده وخو ذلك ، لم يجل له أن يتعدى على المن المن المنه ونحو ذلك ، الم يكل له أن يتعدى على المن المناه المن المناه المن المناه المناه المناه المن المناه الم

<sup>(</sup>١) أن : أي كيف .

﴿ يَأْيَيْهَا الَّذِينَ آمَـنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِللهِ شَهَدَاءَ بِالْقِسطِ وَلَا كَجِرِ مَنَّكُمْ مَنْ أَنْ أَقُومُ عَلَى أَلَّا تَعْدُلُوا الْعَدُلُوا أَهُو أَقْرَبُ لِلَّـتَقُوى ﴾ [المائدة: ٨] فأمر الله المسلمين ألّا يحملهم بغضهم للكفاً على ألا يعدلوا . وقال : ( اعدِلُوا مُهُو أَقْوَبُ لِللَّا يَقَوْدَى ) .

فإذا كان العدوان عليه في البرض محرّماً لحقّه ، بما يلحقه من الأذى جاذ القصاص فيه بمثله ، كالدعاء عليه بمثل ما دعاه ، وأما إذا كان محرّماً لحق الله تعالى ، كالكذب ، لم يجز بجال ، و هكذا قال كثير من الفقهاء : إذا قتله بتحريق أو تغويق ، أو خنق أو نحو ذلك ، فإنه يفعل به كما فعل ، مالم يكن الفعل محرماً في نفسه كتجريع الخر أو اللواط به ، ومنهم من قال : لا قود عليه إلا بالسيف ، والأول أشه بالكتاب والسنة والعدل .

# *الفصل لاابع* الفرية ونحوها

و إذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ، ففيها العقوبة بغير ذلك فهنه ، حدث القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : (وَ الَّذِينَ يَرْ مُونَ اللهُ حَصَنَاتِ ثُمُّ كُمْ يَا نُوا بَأَرْ بَعَةً شُهَدَاء فَا جَلِدُ وَهُمْ غَانِينَ جَلْدَةً وَلا اللهُ حَصَنَاتِ ثُمُّ الْهَاسِشُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا تَقْبُلُوا هَمُ شَهَدَاء فَا فَوْرٌ رَحِيمٌ ) [ النور : ٤ - ٥ ] . من بَعد ذلك وَأُصلَحُوا فإن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ) [ النور : ٤ - ٥ ] .

فإذا رَ مَى الْحُرِثُ مُحَصَّناً بالزنا واللواط ، فعليه حدثُ القذف ، وهو ثمانون جلدة ، وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيراً .

وهذا الحد يستحقه المقذوف ، فـلا يُستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقها. فإن عفا سقط عند جمهور العلماء ، لأن المفلّب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال . وقيل : لا يسقط ، تغليباً ، لحق الله لعدم الماثلة كسائر الحدود ، وإنما يجب حـدُ الله لقذف ، إذا كان المقذوف محصناً ، وهو المسلم الحو العفيف .

فأما المشهور بالفجور ، فلا 'يحدث قاذفه ، وكذلك الكافر والرقيق ، ليكن يمزّرُ القاذف إلا الزوج ، فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا ، فإن حبلت منه وولدت ، فعليه أن يقذفها ، وينفي ولدها ، لئلا يلحق به من ليس منه ، وإذا قذفها ، فإما أن تقرّ بالزنا ، وإما أن تلاعنه (١) كما ذكره الله في الكتاب والسنة . ولو كان القاذف عبداً فعليه نصف حد الحر ، وكذلك في جلد الزنا وشرب الحر لأن الله تعالى قال في الإماء : ( فإن أَ تَيْنَ بِفَا حَشَة فَعَلَيْهِنَ النَّا وَمِنْ أَ مَنْ العَدَ مَنَ العَدَ الِهِ ) [ النساء : ٢٥] . وأما إذا كان الواجب القتل ، أو قطع اليد ، فإنه لا يتنصف .

# الفصل *الخامس* الابضاع

ومن الحقوق الأبضاع (٢) ، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي الى الا خوحقوقه ، بطيب نفس و إنشراح صدر ، فإن للموأة على الرجل حقاً في ماله ،

<sup>(</sup>١) تلاعثه : تجري معه اللعان المذكور في الآيات من٦الي٩ من سورة النور .

<sup>(</sup>٢) الأيضاع: الفروج.

وهو الصداق والنفقة بالمعروف ، وحقاً في بدنه ، وهو العشرة و المتعة ، مجيث لو آلي (١) منها استحقَّت الفرقة بإجماع المسلمين ، وكذلك لو كان مجبوباً (٦) أو عِنتِينا (٢) لا يمكنه جماعها فلها الفرقة ، وَو طؤُها واجبُ عليه عند أكثر العلما. .

وقد قيل: إنه لا يجب اكتفاء بالباءث الطبيعي ، والصواب: أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وقد قال النبي عَلَيْكُم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنها – لما رآه يكثر الصوم والصلاة – : « إنَّ لِزُوْ جِلُكَ عَلَيْكَ حَقًا ه .

ثم قيل : يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة . وقيل : يجب وطؤها بالمعروف كذلك ، بلمروف كذلك ، وهذا أشمه .

وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ؟ ما لم 'يضر َّ بها ؟ أو يشغلها عن و اجب . فيجب عليها أن تمكنه كذلك .

ولا تخرج من منزله إلا بإذن أوبإذن الشارع ، واختلف الفقها، هل عليها عدمة المنزل كالفَرش والْكَنْسِ والطبخ ونحو ذلك ? فقيل : يجب عليها ، وقيل : لا يجب : وقيل يجب الخفيف منه .

<sup>(</sup>١) آلى : أفسم وحلف ألا يقربها .

<sup>(</sup>٢) مجبوب: مستأصل الخصية .

<sup>(</sup>٣) العنين : من لا يأني النساء عجزاً ،

## الفصل السادس الأحه ال

وأما الأحوال ، فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل تَصم المواريث بين الورثة ، على ما جاء به الكتاب والسنة .

وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك ، وكذلك في المعاملات من المبايعات والإجار ات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحوذ لكمن المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض ، فإن العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به ، فمن العدل فيها ما هو ظاهر ، يعرفه كل أحد بعقله ، كوجوب تسليم الثمن على المشتري ، وتحريم تطفيف المكيال والميزان ، المشتري ، وتحريم تطفيف المكيال والميزان ، ووجوب الصدق والبيان ، وتحريم الهستدب والحيانة والغش ، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد .

ومنه ما هو حَمَهِي ما مو السنة من الماملات ، يعود الى تحقيق العدل والنهي عن عامّة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات ، يعود الى تحقيق العدل والنهي عن النظلم دقمة و بُجلّه (١) : مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر ، وأنواع الربا و الميسر التي نهى عنها النبي عَنِي مثل : بيع القَررَ ، وبيع حبل الحبلة ، وبيع الطيد في الهوا ، والسمك في الما ، والبيع الى أجل غير مسمى ، وبيع المصرّاة ، وبيع المدلس ، والملامسة ، والمنابذة ، والمزابنة والمحاقدة والنّجش (١) ، وبيع

<sup>(</sup>۱) دقه وجله : براد قلیله و کثیره ۰

<sup>(</sup>٢) من قوله : بيع الغرر الى النجش : أنواع من البيع .

الشمر قبل بُدُو صلاحه ، وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة ، كالخابرة ، بررع بقعة بعينها في الأرض .

ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه ، فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحاً عدلاً ، و إن كان غيره يرى فيه جوراً يوجب فساده ، وقد قال الله تعالى : ( أطيعُوا الله و أطيعُوا الرسول و أُولي الأَمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَعَالَى : ( أطيعُوا الله و أرسول إن مُحنتُم و يُولِ مِنُونَ بالله و الرسول إن مُحنتُم و يُولُونَ بالله و الرسول إن مُحنتُم و أول منون بالله و الرسول إن مُحنتُم و أول صل و اليوم الا خر فرك خير و أحسن تأويلا ) [ النساء : ٥٩] . والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها ، إلا ما دل المحتاب والسنة على تحريمه ، كالايشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها الى الله ، إلا ما دل المحتاب والسنة على شرعه ، إذ الدين ما شرعه الله ، والحرام ما حرمه الله ، بخلاف الذي ذمهم الله ، حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله ، وأشركوا به مالم ينزل به سلطانا ، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ، اللهم وفقال لأن نجعل ينزل به سلطانا ، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ، اللهم وفقال لأن نجعل ينزل ما حرمته ، والدين ما شرعته .

## *الفصث لالسِّتَ ابع* المشاورة

لاغنى لولي الأمر عن المشاورة ، فإن الله نعالى أمر بها نبيه عَلَيْكُه . فقال تعالى :

( فَا عَفُ عَنْهُمْ وَاسَتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآثُمْ فَإِذَا عَرَ مُتَ فَاوَدُ عَنْهُمْ وَاسَتَغْفِرْ لَهُمْ وَسَاوِرْهُمْ فِي الْآثُمُ وَفَإِذَا عَرَ مُتَ فَتَوَ كُلِينَ ) [ آل عمران : ١٠٩] . وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْكُثْرَ مَشُورَةً لَا ضَحَابِهِ مِنْ رُسُولِ اللهِ عَلَيْكُ » :

وقد قيل : إن الله أمر بها نبيه اتأليف قلوب أصحابه ، وليقتدي به مَن بعده، وليستخرج منهم الرأي فيأ ينزل فيه وحي ، من أمر الحروب ، والأمور الجزئية وغير ذلك ، فغيره — عَرْفِيَةِ أُولَى بِالمشورة .

وقداً ثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: ( وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّهَٰذِينَ آمنوا وَعلى رَبِهِم يَتُو كُلُونَ . وَالّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَارُ الإِنْمُ وَالْفُواحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَنْفِرونَ . وَالّذِينَ اسْتَجَابُوا لِأَبْهِم وَالْفُواحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَنْفِرونَ . وَالّذِينَ اسْتَجَابُوا لِأَبْهِم وَالْقَواحِشَ وَإِذَا السَّجَابُوا لِأَبْهِم وَاللَّهُمُ وَمَا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُونَ ) وأَ قَامُ مَن كَتَابِ الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين ، فعليه اتباع ذلك ، ولا طاعبة من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين ، فعليه اتباع ذلك ، ولا طاعبة لأحد في خلاف ذلك ، وإن كان عظيا في الدين والدنيا . قال الله تعالى : ( يَأْيَنُهُمَا اللهُ يَعْلُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِمْنُكُم ) [ النساء : ٥ ه ] .

و إن كان أمراً قد تنازع فيه المسلمون؟ فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه؟ ووجه رأيه ؟ فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به ؟ كما قال الله تعالى : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي تَشْيَء فَرُدُوهُ الى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمُ تُوْمِئُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الاَّخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) .

وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس و فعلى كل منها أن يتحرى ما يقوله ويفعله وطاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة مادل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب و أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك فله أن يُقلد من يرتضي علمه ودينه . هذا أقوى الأقوال .

وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال ؟ والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد

وغيره ، وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بجسب الإمكان ، بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك ، كل ذلك واجب مع القدرة . فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالما ، فإن عدمه ، أو خاف الضرر باستعاله ، لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك ، تيمم الصعيد (١) فمسح بوجمه ويديه منه . وقال النبي علي العيمر أن بن حصين : « صل قاغاً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فقل جنب » . فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن ، كما قال تعالى : ( ما فظوا على الصّلوَات والصّلاة الوسطى وتُومُوا بله قانتين (٢) فإن خفتُم فرجالاً أو رُكباناً . فإذا أمنتُم فاذ كرُوا الله كا علم علم ما لم تكونوا تعليون ) [ البقرة : ١٣٩٤٢٨]

فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر ، وَخَفَّهُما على المسافر والحائف والمريض ، كما جاء به الكتاب والسنة .

و كذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة ، والستارة واستقبال القبلة ، وأسقط ما يعجز عنه العدمن ذلك .

فلو انكسرت سفينة قوم ، أو سلبهم المحاربون ثيابهم ، صَـــ أُوا عُرَاة بجسب أَحوالهم ، وقام إِمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته .

ولو اشتيهت عليهم القبلة ، اجتهدو ا في الاستدلال عليها . فاو عُيِّيت الدلائل (٢) ،

<sup>(</sup>١) تيمم الصميد: قصد الرّاب.

<sup>(</sup>٢) قانتين : دامين .

<sup>(</sup>٣) عميت الدلائل : خفيت العلامات .

صلوا كيفيا أمكنهم ، كما قد روى أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله عَلَيْقَهُ ، فَمَ كَذَا الْجَهَادُ والولايات وسائر أمور الدين ، وذلك كله في قوله تعالى : (فَا تَتَمُوا اللهُ مَا الْسَمَطَعُتُم ) [ التفاين : ١٦ ] .

وفي قول النسبي عَلَيْكُ : « إِذَا أَمَر تُكُم بِأَمْرٍ فَأَنُوا مِنهُ مَا اسْتَطَعْتُم » . كَمَا أَن الله تعالى لَمَّا حرم المطاعم الحبيثة قال : « فَمْنِ اضْطُرَّ غَيْرِ وَاغِ وَلا عَادِ فَلِهِ إِثْمَ عَلِيهِ ﴾ [البقرة : ١٧٣] . وقال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم في الدّين مِن حَرَج ﴾ [الحج : ٢٨] . وقال تعالى : ( مَا يُعِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَج ﴾ [المائدة : ١] . فلم يُوجب ما لا يستطاع ، ولم يجرم ما يضطر اليه ، إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد .

### الفص<sup>ن</sup>ل الشّامِن وجوب اتخاذ الإمارة

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لاقيام للدين الا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة بعضهم الى بعض ، ولا بد لهم عند الاجتاع من رأس حتى قال النبي عَلَيْكَة : « إذا خَرَجَ تَلاَ تَتَهُ في سَفَر فَايُو مَرُوا أَحَدَ مُهم . . رواه ابو داود ، من حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة ،

وروى الامام أحمد في « المسند » عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي عَلَيْكُم قال :

« لا َيجِـلُ اللَّالَةُ يَكُونُونَ بِفلاهُ (١) مِنَ الْأَرْضِ إِلاَّ أُمُّرُوا عَلَيْهِمُ أَحَدُ مُمْ » . فأوجب مُثَلِّقُة تأمير الواحـــد في الاجتماع القليل العارض في السفر ، تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع . ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة . وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل و إقامة الحبج و الجمع و الأعياد ونصر المظلوم . وإقامــة الحد ود لا تتم إِلا بِالْقُوةُ وَ الْإِمَارَةُ ، وَلَهَذَا رَوِي : « أَنَّ السُّلطَانَ ظِلُّ اللهِ فِي الأرض » . ويقال : « سِتُّونَ سَنَة مِن إمام كَاثِرٍ (١) أَصلَحُ مِن لَيْلَةٍ بِلا سُلطَانٍ » . والتجربة تبين ذلك ، ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما - يقولون : [ لو كان لنا دءوة مستجابة لدعونا بها للسلطان ] . وقال النبي مَنْ : « إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ مَ ثَلاَتَةً : أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرَكُوا بِهِ تَشْيْئًا ﴾ وَأَن تَعتصِمُوا بِجَـنْبلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّنُوا ﴾ وأَنْ تُتَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمرَكُم » . رواه مسلم . وقال : « ثَلَاثٌ لا يَغِلُّ <sup>(7)</sup> عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إخلاصُ العَمَلِ لِلَّهِ ، وَمُنَاصَحَةُ وُلاةٍ الأَنْمُو ، وَلَرُومُ خَمَـاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فإنَّ دَعْوَتَهُمْ 'تَحَيطُ مِنْ وَرَاثِهِمْ » . رواه أهل «السنن» وفي « الصحيح » عنه أنه قال : « الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قَالُوا : لِمَنْ يَا رُسُـولَ اللهِ ? قَالَ : لِلهِ وَ لِكِتَابِهِ وَلَ سُولِهِ وَلاَ يَتَـةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهم » .

فالواجب اتخاذ الإمسارة ديناً وقربة يتقرب بها الى الله ، فإن التقرب إليه فيها ، بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات ، و إنمسا يفسد فيها حال أحكر الناس

<sup>(</sup>١) فلاة : أي صحراء .

<sup>(</sup>٢) جائر : أي ظالم .

<sup>(</sup>٣) لايفل أي : لا يحقد .

لابتغاء الرياسة أو المال بها . وقد روى كعب بن مالك عن النبي عَلَيْكُم أنه قال : « مَا ذِنْبَانِ جَائِمَانِ أَرْسِلا فِي غَنَم بِأَ فَسَدَ لَهَا مِن حِرْصِ الْمَرْء على المللِ أَوْ الشَّرَفِ لِدينِه » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . فأخبر أن حوص المرء على المال والرياسة ، يفسد دينه ، مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائمين لزريبة الغنم .

وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشاله ٬ أنه يقول : : ( مَا أُغْنَى عَتِي مَا لِيَهُ ، كَالَتُ عَتِي سُلطًا نِيهُ ) [ الحاقة : ٢٨ ٬ ٢٨ ] .

وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرءون ، وجامع المال أن يكون كقارون ، وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرءون وقارون ، فقال تعالى : ( أَوَكُمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبةُ الّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهم ، كَانُوا أَشَدَّ مِنهُم أُقُوَةً وَآثَاراً فِي الأَرْضِ فَأَخَذَ هُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِم وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ الله مِن وَآقِ ) [ غافر : ٢١ ] وقال تعالى : ( تلك كَانَ لَهُم مِنَ الله مِن وَآقِ ) [ غافر : ٢١ ] وقال تعالى : ( تلك الله الرّ الا خَرَةُ نَجْعَلُها للله الله الله الله والقابة في الأرض ولا فَسَاداً والقابة في الأرض ولا فَسَاداً والقابقية لله مُنْ قالم :

القسم الأول: يرويدون الفُاوَّ على الناس والفساد في الأرض و هو معصية الله و هؤلاء الملوك و الرؤساء المفسدون كفر عون وحزبه و هؤلاء هم شرار الحلق. قال الله تعالى: (إِنَّ فِرْعُونَ عَلَا فِي الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا (١) يَسْتَضْفِفُ طَائِفَةً مِنْهُم يُذَبِّحُ أَبْنَاءُهُم وَيَسْتَضْفِي نِسَاءُهُم (١) إِنَّه كانَ يَسْتَضْفِفُ طَائِفَةً مِنْهُم يُذَبِّح أَبْنَاءُهُم وَيَسْتَضْفِي نِسَاءُهُم (١) إِنَّه كانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ ) [ القصص : ٤ ] . وروى مسلم في «صحيحه » عن

<sup>(</sup>١) شيع : فرق .

<sup>(</sup>٢) يستحيي نساءهم : يبقيهن أحياء .

ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عَلَيْ : « لا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كَبْرٍ ، ولا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قَلْبِهِ ذَرَّةٌ مِنْ إِيمَانَ . فقال رجل : يادسول الله ، إِنِي أُحِبُ أَنْ يَكُونَ وَقَلِيهِ ذَرَّةٌ وَنَعْلِي حَسَنَا . أَفْنَ الكَبْهِ ذَاكَ ؟ قالَ : «لا ، إِنَّ اللهَ وَبِي حَسَنَا وَ نَعْلِي حَسَنَا . أَفْنَ الكَبْهِ ذَاكَ ؟ قالَ : «لا ، إِنَّ اللهَ جَيلُ أَيْجِبُ أَلَجَدَالُ » الكبر بَطَرُ الحق وَغَمْطُ النَّاسِ ، فَبَطْرِ الحق ؛ حَفْمُ وجَعَده ، وغَمْطُ النَّاس ، احتقارهم وازدراؤهم ، وهذا حال من يريد دافعه وجعده ، وغمط الناس ، احتقارهم وازدراؤهم ، وهذا حال من يريد العلو والفساد .

والقسم الثاني : الذين يويدون الفساد بلا عــــاو ؟ كالسراق المجرمين من سِفْلة الناس .

والقسم الثالث : يريد العلو بلا فساد ، كالذين عندهم دين ، يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس .

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنة ، الذين لا يويدون علوا في الأرض ولا فسادا ، مع أنهم قد يكونون أعلى غيرهم كما قال الله تعالى : ( وَلا تَهِنُوا (١٠ وَلا تَهِنُوا (١٠ وَلا تَهِنُوا وَا تَحْدرَ نُوا وَأَنْتُم الْا عَلَونَ إِنْ كُنتُم مُوْمِنِينَ ) [ آل عمران : ١٣٩] , وقال تعالى : ( فَلا تَهْنُوا وَتَد عُوا إلى السّلم وَأَنْتُم الْا عَلَونَ والله مَعَكُم وَلَنْ يَبِرَكُم أَعْمَالَكم ) [ محمد : ٣٠] . وقال : ( وَ يَلهُ البَرْقَ وَ لَوْ سُوله و للْ مُؤْمِنِينَ ) [ المنافقين : ٨] .

فكم بمن يريد العلو ، ولا يزيده ذلك إلا سفولا ، وكم بمن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو والفساد ، وذلك لأن إرادة العلو على الحلق ظلم ، لأن

<sup>(</sup>١) تهنوا : تضعفوا وتذلوا .

الناس من جنس واحد ، فإزادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ، فظلم ومع إنه ظلم ، فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه ، لأن العادل منهم لايجب أن يكون مقهوراً لنظيره ، وغيير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر ، ثم إنه مع هذا لا بدله — في العقل والدين — من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه ، كما أن الجسد لا يصلح إلا بوأس . قال تعالى : ( وَ هُو الَّذِي جَعَلَكم مَ فَيْ الْأَرْضِ وَرَفْعَ بَعضَكُم فَوْق بَعض دَرَجَات النّبُوكم فيا كَتَلَائِف الأرض ورقع بَعض مَعيشتهم فوق بعض درجات النّبُوكم فيا آتاكم ) [ الأنعام : ١٦٥ ] . وقال تعالى : ( نحن تُ قسَمَنَا بَيْنَهم مَعيشتهم في الحياة الدُّنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات الشريعة بصرف بعضهم بعض من الله بعض من الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله .

فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب الى الله و إنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا . وإن انفرد السلطان عن الدين ، أو الدين عن السلطان كو فسدت أحوال الناس كو إنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح ، كا في « الصحيحين » عن النبي عليه الم أو إنما الله كور كم وكا إلى أموا الكم ، وإما ينظر إلى تُلوبكم وكا إلى أموا الكم ، وإما ينظر إلى تُلوبكم وإلى أعمالكم » .

ولما عَلَب على كثير من ولاة الأمور إدادة المال والشرف و صاروا بمنول عن حقيقة الايمان و كمال الدين و ثم منهم من غلّب الدين و أعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك و ومنهم من رأى حاجته الى ذلك و أخذه معرضاً عن الدين و لاعتقاده أنه مناف لذلك و وصار الدين عنده في محل الرحمة و الذل و لا في محل العلو والعز و كذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز عن تحميل الدين و الجزع

لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء ؟ استضعف طريقتهم واستذلَّها مَنْ رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها .

و هاتان السبيلان الفاسدتان — سبيل من انتسب الى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والحباد والمال ، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ، ولم يقصد بذلك إقامة الدين — هما سبيل المغضوب عليهم والضالين . الأولى للضالين النصارى ، والثانية للمغضوب عليهم اليهود .

وإنما الصراط المستقيم وصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهي سبيل نبينا محمد مرابح وسبيل محلفاته وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وذلك هو الفوز العظيم .

فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بجسب وُسعه ، فمن وكي ولاية يقصد بها طاعة الله ، وإقامة ما يحنه من دينه ، ومصالح المسلمين ، وأقام فيها ، ما يحِنه من تولية ترك المحرمات ، لم يؤاخذ بما يعجز عنه ، فإن تولية الأبرار خسير للأمة من تولية الفجار . ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ، ففعل ما يقدر عليه ، من النصيحة بقلبه ، والدعاء للأمة ، ومحبة الحير ، وفعل ما يقدر عليه من الحير ، من النصيحة بقلبه ، والدعاء للأمة ، ومحبة الحير ، وفعل ما يقدر عليه من الحير ، لم يُحاف ما يعجز عنه ، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي ، والحديث الناصر كما في الله تعالى .

فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث ، لله تعالى ، ولطلب ماعند. ، مستعيناً بالله في ذلك ، ثم الدنيا تخدم الدين ، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : [ يا بن كرم أنت محتساج الى نصيبك من الدنيا وأنت للى نصيبك من الآخرة

أحوج من فإن بدأت بنصيبك من الآخرة من بنصيبك من الدنيا ، فانتظمها انتظاماً وإن بدأت بنصيبك من الدنيا على وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فا تلك نصيبك من الآخرة ، وأنت من الدنيا على خطر ] ودليل ذلك مارواه الترمذي عن النبي مَلِي الله أنه قال : « مَن أصبح والآبخرةُ أَلَّمُ الله وَالله وَجَعَل غَنَاهُ فِي قَلِيهِ وَأَتَتُهُ الدُّنيَا وَهِي رَاغِمَة ، وَمَن أصبح والدُّنيَا أكبرُ هَمِيه فَرَّق الله عَلَيهِ وَالله عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ و

فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا ، وجميع المسلمين ، لما يجبه لنا ويرضاه من القول والعمل ، فإنه لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه وسلم تسليل كثيراً دائاً إلى يوم الدين .

## الفهرسينس

|                                    |     |   | المؤ لف والكتاب | f  |
|------------------------------------|-----|---|-----------------|----|
|                                    |     |   | خطبة المؤلف     | ٣  |
|                                    | ,   |   | موضوع الرسالة . | ٤  |
| م الأول : أداء الأمانات            | لقس | 1 |                 |    |
| لباب الأول : الولايات              | 1   |   |                 |    |
| استعمال الأصلح                     | :   |   | الفصل الأول     | ١. |
| اختيار الأمثل فالأمثل              | :   |   | الفصل الثاني    | ١٤ |
| قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس | :   |   | الفصل الثالث    | 17 |
| معرفة الأصلح وكيفية تمامها         | :   |   | الفصل الرابع    | ۲١ |
| الباب الثاني : الأموال             |     |   |                 |    |
| ما يدخل في باب الأموال             | :   |   | الفصل الأول     | 77 |
| أصناف الأموال السلطانية            | :   |   | الفصل الثاني    | ۳. |
| الغنيمة                            | _   | ١ | -               | ۳. |
| الصدقات                            | _   | ۲ |                 | ٣٤ |
| الفيء                              | -   | ٣ |                 | ٣٤ |
| الظلم الواقع من الولاة والرعية     | :   |   | الفصل الثالث    | ٣٨ |
| وجوه صرف الأموال                   | :   |   | الفصل الرابع    | ٤٤ |

#### القسم الثاني : الحدود والحقوق

#### الباب الأول : حدود الله وحقوقه

الفصل الأول : أمثلة من تلك الحدود والحقوق

٦٨ الفصل الثاني : عقوبة المحاربين وقطاع الطرق

٧٤ الفصل الثالث : واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع

الطريق

٨٤ الفصل الرابع : حد السرقة

۸۸ الفصل الخامس : حد الزنا

٩١ الفصل السادس : حد شرب الخمر والقذف

٩٦ الفصل السابع : المعاصي التي ليس فيها حد مقدار
 ١٠٢ الفصل الثامن : جهاد الكفار . . . القتال الفاصل

#### الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين

١٢٣ الفصل الأول : النفوس

١٢٩ الفصل الثاني : الجراح

١٣٠ الفصل الثالث : الأعراض

١٣١ الفصل الرابع : الفرية ونحوها

۱۳۲ الفصل الخامس : الأبضاع المجال الفصل السادس : الأحوال

١٣٥ الفصل السابع : المشاورة

١٣٨ الفصل الثامن : وجوب اتخاذ الإمارة

# ASSIYASSAH AL SHAR'IYYAH FI IŞLĀḤ AL-RA'Ī WA AL-RA'IYYAH

by IBN TAYMIYYAH

Dar Al-Afaq Al-Jadidah Beirut - Lebanon

ASSIYASSAH AL SHAR'IYYAH FI IŞLĀḤ AL-RA'Ĩ WA AL-RA'IYYAH